

لابن إلي شيكية

الِلْعَام الِجافِظ الِي بَكرَعَبُولِلَّهِ بِمُحِمَّدَبُ إِبْرِهِ مِمَ إِي شِيدَةِ لِعَبَسِيِّ الِي بَكرَعَبُولِلَّهِ بِمُحِمَّدَبُ إِبْرَامِ مِمْ إِي شِيدَةِ الْجَسِيِّ ١٥٩ - ٢٣٥ه

> نَجْقِيْقَ إِبِي مُحَمَّدِ السُّامَةِ بِنَ إِبْرَاهِ يُمْرِبُن مُحَمَّدٍ

> > المجكدًا لأول

الطهارة ١ - ٢١٣٥

النَّاشِرُ الفَّانُوقِ لِلْكِنَّ لِلْظِبَاحِ فِلْلَّشِرِّيُ

## فهرسة أثناء النشر إعداد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية إدارة الشئون الفنية

ابن أبي شيبة ، عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسى ، ٧٧٦-٨٤٩ المصنف / لابن أبي شيبة ؛ تحقيق أبي محمد أسامة بن ابراهيم بن محمد

• - القاهرة: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، ٢٠٠٧

٤٧٢ ص؛ ٢٤ سم

تدمك ٦ ٩٧٧ ٣٧٠ ٥٧٣ مج ١

١- الحديث

أ- ابن محمد، أبي محمد اسامة بن ابراهيم (محقق)

ب- العنوان

74.

جميع حقوق الطبع محفوظة للناشر لا يجوز نشر هذا الكتاب أو أى جزء منه أو تصويره أو تخزينه أو تسجيله بأى وسيلة علمية مستحدثة أو نشره عبر الإنترنت سواء أكان ذلك لأغراض تجارية أو غير ذلك بدون موافقه خطية من الناشر.

> الطبعة الأولى ١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨م

رقم الإيداع ٢٠٠٠/ ٢٠٠٧ الترقيم الدولي 3-076-370

# الفائوق للايشلاظ بالمرفالنشي

۳ درب شریف - خلف رقم ۲۰ ش راتب باشا - حدائق شبرا - القاهرة هاتف : ۲۲۰۵۵۲۹ (۲۰۲۰) فاکس : ۲۲۰۵۵۸۸۸ (۲۰۲۰)







## مقدمة الناشر

الحمد للَّه على عظيم نعمائه علينا ونسأله العون على شكرها ، ونصلي ونسلم على خاتم رسله وأنبيائه محمد بن عبد اللَّه نبي الرحمة وعلى آله وصحبه أجمعين ومن استن بسنته ودعا إلى دعوته إلى يوم الدين .

#### وبعسد :

فمن دواعي فخرنا أن نقدم للأمة الإسلامية هذا العمل المبارك « مصنف ابن أبي شيبة » ، الذي قال عنه الإمام ابن كثير - رحمه الله - : « صاحب المصنف الذي لم يصنف أحد مثله قط لا قبله ولا بعده » .

فهو من درر التراث الغالي التي تستحق كل عناية واهتمام وبذل كل ما نستطيع للمحافظة عليه .

ولقد كانت الدار دائمًا حريصة على الاهتمام بكتب التراث، وخاصة كتب الحديث؛ لما تعرض له هذا العلم من هجر وقلة عناية، ولقد ظهر أثر هذا الاهتمام - والحمد لله - فيما أخرجناه من منشورات لم يسبق طبعها من قبل، بحيث أصبح اسم الدار - بفضل الله - مرتبطًا بإخراج الجديد دائمًا.

ومع هذا فلم تكن الدار تغفل أبدًا الاهتمام بالكتب التي خرجت من قبل بشكل غير لائق وتحتاج إلى تحقيق جديد كما فعلت وأخرجت كتاب «التمهيد» لابن عبد البر، فعالجت ما به من سقط وتصحيف، وقد كان القبول الذي لاقاه وثناء طلبة العلم وأهله على إخراج الدار للكتاب بهذا الشكل مشجعًا لنا أن نعيد الكرة مع نفس المحقق، ومع علمنا بأن هذا العمل يحتاج إلى وقت وجهد كبير، فإننا لم نتردد في

اتخاذ القرار بتبني مثل هذا العمل لحاجة طلبة العلم له من ناحية ، وثقتنا بمن نسند إليهم مثل هذه الأعمال من ناحية أخرى ، فعهدنا بهم أنهم لا يدخرون جهدًا في إخراجها على الوجه الذي يليق بها .

ونسأل الله سبحانه وتعالى القبول والعون على الاستمرار على المنهج الذي يرضيه، والحمد لله رب العالمين.

النياشيير

## مقدمة التحقيق

الحمد للَّه رب العالمين ، أحمده على عظيم نعمه ومنه عليَّ وعلى الناس أجمعين ، اللهم لك الحمد يا رب كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ، أنت كما أثنيت على نفسك ، لا نحصى ثناءً عليك ، وأسألك الصلاة والسلام على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك الذي أنقذت به الناس وأخرجتهم به من الظلمات إلى النور وجعلته سببًا للهداية إلى طريقك المستقيم، فهو حقًّا رحمتك التي أرسلتها للعالمين، فصلٌّ يا رب عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ، ومن اهتدى بهديه ، واستن بسنته إلى يوم الدين ، وبعد : فإن اللَّه سبحانه وتعالى لما أنعم على عباده بإنزال الذكر الحكيم على نبيه الكريم الذي وصفه بقوله عز وجل: ﴿ كِتَبُّ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِنُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَيمِيدِ﴾ ، جعل لهذا الكتاب تبيانًا معه ذكره بقوله سبحانه: ﴿وَأَنزُلْنَا ۚ إِلَيْكَ ٱلذِّكَرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلْهُمْ يَّنَفَّكُّرُونَ﴾، فكان نبي الرحمة الذي وصفه ربه سبحانه بقوله: ﴿لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوكُ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِيتُ حَرِيشَ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُونُكُ رَجِيعُ ﴾ ، فكان من هذا الحرص على المؤمنين والرحمة أنه لم يدع عليه شيئًا نحتاجه في أمر ديننا إلا بينه لنا وأوضحه .

وبعد أن اختار عَلَيْتُ الرفيق الأعلى وترك أمته وقد أشهد اللَّه عليها أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ثم تولى حمل هذه الأمانة من بعده أصحابة رضوان اللَّه عليهم أجمعين، فحملوا هذا النور إلى أرجاء الأرض يبلغون الناس الخير ويرشدوهم إليه، فكانوا خير الأمناء على هذا الدين، وكونوا المدارس العلمية في كل مصر من الأمصار التي فتحوها، وتناقل التابعون فمن بعدهم هذا الهدي من قرن إلى قرن ليبنوا للناس

أصول هذا الدين وأحكامه.

وبعدما ظهرت الحاجة لتدوين السنة النبوية أعقب ذلك الحاجة إلى تدوين أقوال وفتاوى الصحابة وفقهاء التابعين .

وكان من أجل الكتاب التي جمعت هذا كله هو هذا الكتاب « مصنف ابن أبي شيبة » ، الذي جمع مادة كبيرة ؛ ما بين الأحاديث النبوية الشريفة ، وأقوال الصحابة ، وفتاوى التابعين ، وقد تميز صاحبه بكثرة جمعه ، حتى عد من أحفظ أهل زمانه ، إن لم يكن أكثرهم حفظًا وجمعًا ، ويدلك على ذلك كبر حجم الكتاب الذي يزيد عن ضعفي حجم كتاب مثله وهو « مصنف عبد الرزاق » .

ومع أهمية هذا الكتاب والحاجة الشديدة للاهتمام به إلا أنه ولفترات زمنية كبيرة ومع كثرة ما تخرجه المطابع من كتب التراث ، لم يلق هذا الكتاب من العناية ما يليق بمكانته بين كتب التراث الإسلامي .

وقد كنت دائمًا وطوال فترات اشتغالي بكتب السنة كلما اتجهت إلى هذا الكتاب أشعر بحاجته إلى أن يخرج بصورة جديدة تعالج ما به من تحريفات وتصحيفات كثير منها جلى لأي طالب علم، إلا أني كنت مدركًا لصعوبة العمل في مثل هذا الكتاب ؟ لأنه يحتاج إلى جهد ووقت طويل لإخراجه بصورة مناسبة ، إلى أن تهيئت الظروف وشجعني الشيخ الكريم عصام الدين سعد صاحب دار الفاروق الحديثة - حفظها الله - على إنجاز هذا الكتاب بصورة تليق به .

وطوال مدة عملي في الكتاب التي امتدت لأكثر من ست سنوات لم تكن الدار تطلب مني التعجل أبدًا في إنهاء الكتاب، بل كانت صابرة رغم خروج طبعات أخرى للكتاب، إلا أنها كانت دائمًا تدعمني وتحثني على الاستمرار على المنهج الذي اخترته لكي يخرج الكتاب بصورة تناسب قيمته التراثية.

وأخيرًا وبعد حمدي لله سبحانه وتعالى أن أعانني على إتمام هذا العمل ، لا يسعني

إلا التقدم بخالص الشكر إلى كل من أعانني ووقف بجانبي حتى يخرج هذا العمل، وأخص بالشكر منهم دار الكوثر، وصاحبها الأخ الفاضل غنيم عباس الذي ساعدني في جمع عدد من مخطوطات الكتاب، والمقابلة الأولية لهذه الأصول الخطية، ودار الفلاح، وصاحبها الأخ الكريم خالد الرباط الذي ساعدني أيضًا في جمع عدد من المخطوطات، وفي أعمال الصف والفهرسة للكتاب.

وكتبه ابو محمد اسامة بن إبراهيم ابن محمد بن يونس حدائق حلوان – القاهرة في ذي القعدة ١٤٢٨هـ

## ترجمة المصنف

- اسمه ونسبه وكنيته:
- \* هو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي .
- يعرف كما قال الخطيب<sup>(۱)</sup> بابن أبي شيبة نسبة إلى كنية جده إبراهيم أبي شيبة .
- \* كنيته: أبو بكر كما هو متفق عليه وكما هي ثابتة طوال الكتاب في أوائل الأسانيد ويميز بكنية بين بني شيبة أبيه، وأخويه عثمان، والقاسم وولده إبراهيم، وابن أخيه محمد بن عثمان.
  - \* نسبه: عبسي مولاهم كما ذكر المزي<sup>(۱)</sup> ، وغيره .
    - 🗖 مولده :

ولد ابن أبي شيبة سنة تسع وخمسين ومائة - كما ذكر الخطيب(٣) وابن زبر(١).

نشأته وأسرته:

نشأ المصنف في أسرة علمية جده أبو شيبة إبراهيم بن عثمان (٥) القاضي ابن أخت الحكم بن عتيبة كان من المشتغلين بالحديث، وأبوه محمد (١) كان على قضاء

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد: (١٠/٦٦).

<sup>(</sup>٢) تهذيب الكمال: (٣٥/١٦).

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد: (١٠/٦٦).

<sup>(</sup>٤) تاريخ مولد العلماء ووفياتهم: (ص٥٦).

<sup>(</sup>٥) انظر ترجمته من تهذيب الكمال : (١٤٧/٢) ، والجرح : (١١٥/٢) ، تاريخ بغداد : (١١٣/٦) .

<sup>(</sup>٦) انظر ترجمته من تهذيب الكمال: (٣١٨/٢٤)، وتاريخ بغداد: (٣٨٣/١).

فارس - وإن كان حاله أفضل من أبي شيبة ، وأحواه عثمان (١) ، والقاسم (٢) من المحدثين أيضًا - وإن كان القاسم واه - إلا أن المراد أن المصنف - رحمه الله - قد نشأ في أسرة علمية توارثت الاشتغال بالحديث ، وحرصت على توجيه أبنائها إلى طلب الحديث .

وليس أدل على ذلك من قول يحيى الحماني : أولاد ابن أبي شيبة من أهل العلم ، كانوا يزاحموننا عند كل محدث (٣) .

وقد كان أبو بكر - رحمه الله - أبرز إخوته وأوثقهم ، قال أبو حاتم وسئل عن أخيه عثمان : كان أكبر من أبي بكر إلا أن أبا بكر صنف ما كان يطلب ، وعثمان لم يصنف (١٠) .

بل صرح الإمام أحمد بتفضيله على أخيه عثمان فقال: هو أحب إلي من عثمان (°).

وتميز المصنف بالطلب المبكر للحديث فقد بدأ في سماع الحديث في سن مبكر جدًّا، قال الذهبي: طلب أبو بكر العلم وهو صبي (١) اه، ويذكر هو عن نفسه أنه سمع من شريك النخعي وهو ابن أربع عشرة(٧).

ولا شك أن هذا الطلب المبكر للحديث هو الذي مكن أبا بكر ابن أبي شيبة من سعة التحصيل للأحاديث والآثار التي جعلته أحفظ، وأوعب أهل زمانه.

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته من تهذيب الكمال : (٤٧٨/١٩) ، تاريخ بغداد : (٢٨٣/١١) ، السير : (١١/١١١) .

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمة من لسان الميزان : (٢/٦).

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد: (١٠/ ٦٨/).

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل: (١٦٧/٦).

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل: (٥/١٦٠).

<sup>(</sup>٦) سير أعلام النبلاء: (١٢٢/١١).

<sup>(</sup>٧) تهذيب الكمال: (٤٠/١٦).

### مكانته العلمية:

كما بينا في الكلام على نشأته بدأ المصنف في التحصيل في سن مبكر حتى مكنه ذلك من التقدم والبروز على إخوته ، وقرنائه فقد استمر في الطلب والتحصيل إلى أن تمكن من العلم ووصل إلى مرحلة رد الدين للعلم بالتدريس والتعليم لطلاب العلم .

ووصل في التدريس والتحديث إلى التصدر في مسجد الكوفة حتى جلس عند اسطوانة المسجد المشهورة . قال ابن عدي : عن عبدان الأهوازي : كان يقعد عند الاسطوانة أبو بكر وأخوه ، ومشكدانة وعبد الله بن البراد وغيرهم ، كلهم سكوت إلا أبا بكر فإنه يهدر .

قال ابن عدي: الأسطوانة هي التي يجلس إليها ابن عقدة قال لي ابن عقدة: هي اسطوانة ابن مسعود، وجلس إليها بعده علقمة، وبعده إبراهيم، وبعده منصور، وبعده الثوري، وبعده وكيع، وبعده أبو بكر بن أبي شيبة، وبعده مطين، وبعده ابن سعيد(۱).

وقد ذاع صيت ابن أبي شيبة و ارتفعت مكانته بين الناس حتى أن المتوكل لما أشخص الفقهاء والمحدثين ليحدثوا الناس بالأحاديث التي فيها الرد على المعتزلة والجهمية أرسل ابن أبي شيبة من بينهم فجلس أبو بكر في مسجد الرصافة واجتمع عليه نحو من ثلاثين ألفًا (٢).

#### 0000

### □ ثناء العلماء عليه:

لقد نال أبو بكر بن أبي شيبة ثناءً كبيرًا من الأئمة وعلماء الحديث دل على منزلته عندهم، ومن أبرز ما قيل عنه:

<sup>(</sup>١) الكامل لابن عدي: (١٢٩/١).

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد : (۱۰/۲۷).

۱- «انتهى الحديث إلى أربعة إلى أبي بكر بن أبي شيبة ، وأحمد بن حنبل ، ويحيى
 ابن معين ، وعلى بن المديني ، فأبو بكر أسردهم له » .

« أبو عبيد القاسم بن سلام »(١).

0 0 0 0

٢- « ما رأيت أحفظ من أبي بكر بن أبي شيبة » .

« أبو زرعة الرازي »(۲) .

0 0 0 0

٣- « أحفظ من أدركت عند المذاكرة أبو بكر بن أبي شيبة » .

 $^{(7)}$  عالح بن محمد جزرة  $^{(7)}$ .

0 0 0 0

٤ - «كان متقنًا حافظًا دينًا ممن كتب وجمع وصنف وذاكر ، وكان أحفظ أهل زمانه
 للمقاطيع » .

« ابن حبان »(٤) .

0000

٥- « ما رأيت أحفظ من ابن أبي شيبة قدم علينا مع علي بن المديني فسرد للشيباني أربع مئة حديث حفظًا وقام » .
 «عمرو بن على الفلاس »

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد: (۱۹/۱۰).

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد: (۱۹/۱۰).

<sup>(</sup>۳) تاریخ بغداد: (۱۰/۱۰).

 $<sup>(\</sup>xi)$  الثقات :  $(\pi \wedge \Lambda/\Lambda)$  .

<sup>(</sup>٥) تهذيب الكمال: (٤٠/١٦).

٦- «كان متقنًا حافظًا مكثرًا، صنف المسند والأحكام والتفسير».
 « الخطيب البغدادي »(۱).

#### 0000

#### 0 0 0 0

٨- «أحد الأعلام وأئمة الإسلام وصاحب المصنف الذي لم يصنف أحد مثله قط لا
 قبله ، ولا بعده » .

« ابن کثیر »(۳).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد: (١٠/٦٦).

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء: (١٢٣/١١).

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية: (٥/٢٣٨).

### عقيدته

إن ابن أبي شيبة أحد أئمة أهل الحديث باتفاق أهل العلم ، لذا فعقيدته كعقيدة أهل البنة المحديث سنية صافية ولما ذكر اللالكائي في كتابه أصول اعتقاد أهل السنة وذكر والجماعة – باب في سياق ذكر من رسم بالإمامة في السنة فسرد أئمة أهل السنة وذكر أبو بكر بن أبي شيبة من بينهم (۱).

والمطالع لكتاب الإيمان في (المصنف) سيجد سياقه للآثار والأحاديث التي تدل على عقيدته الصحيحة.

وعلى الرغم من نشأة ابن أبي شيبة في الكوفة وفيها ينتشر التشيع إلا أن عقيدته السنية كانت صافية تجاه هذا الأمر وليس أدل على ذلك مما ذكر الخلال في كتاب «السنة» في باب التغليظ على من كتب الأحاديث التي فيها طعن على أصحاب رسول الله رضي الله عنهم، وفيه: «أخبرنا الدوري قال: سمعت محاضر - ورأيت في كتبه أحاديث مضروب عليها؟!

فقال : هذه العقارب نهاني ابن أبي شيبة أن أحدث بها  $^{(7)}$  .

فهو يشدد فيها حتى بمجرد التحديث بمثل هذه الأحاديث حتى وإن لم يحتج . بها .

ولم يتوقف دور ابن أبي شيبة في الدفاع عن السنة في هذا الجانب فقط ؛ فيذكر الخطيب في تاريخ بغداد - بسنده - أنه في سنة أربع وثلاثين ومائتين أشخص المتوكل الفقهاء والمحدثين فكان فيهم ... وعبد الله وعثمان ابنا محمد بن أبي شيبة

<sup>(</sup>١) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: (٦/١).

<sup>(</sup>٢) السنة للخلال: (١٢/٣) برقم: (٨٢٧).

الكوفيان - وهما من بني عبس - وكانا من حفاظ الناس، فقسمت بينهم الجوائز وأجريت عليهم الأرزاق، وأمرهم المتوكل أن يجلسوا للناس وأن يحدثوا بالأحاديث التي فيها الرد على المعتزلة، والجهمية، وأن يحدثوا بالأحاديث في الرؤية ...، وجلس أبو بكر ابن أبي شيبة في مسجد الرصافة، وكان أشد تقدمًا من أخيه عثمان، واجتمع عليه نحو من ثلاثين ألفًا.

\* \* \*

## ابن أبي شيبة في ميزان أئمة الجرح والتعديل

إن الحافظ ابن أبي شيبة أحد أثمة الحديث ، وشأنه شأن رواة الحديث قد سبرت مروياته وغربلت بين يدي أثمة الجرح والتعديل ، ولا شك أن المتناول لأي كتاب حديثي يحتاج إلى معرفة درجة صاحبه الحديثية ومدى احتجاج أهل الحديث بمروياته لذا رأيت التفصيل والبيان والشرح لكلام أهل الحديث حول الإمام ابن أبي شيبة خاصة وأنه «ما كاد يسلم» – كما قال الذهبي (۱) ، شأنه في هذا شأن عامة المحدثين ، حيث لا يكتفي أثمة الحديث باشتهار الراوي ، وسعة حفظه للاحتجاج به - حتى يسبروا حال مروياته ليتأكدوا من ضبطه ، وحسن أدائه لما تحمله .

وهذا الأمر لا يعيب أهل الحديث بل هو أهم ما يميزهم ، لكن العيب في هذا على من يجتزء كلامهم ، أو لا يصبر على الجمع بين أقوالهم المختلفة ، أو من يتسرع في الحكم من أول وهلة دون الأناة في ذلك .

وإذا نظرنا إلى ما قاله أئمة الشأن في ابن أبي شيبة كراوٍ للحديث بخلاف ما مر من التوافق على تميزه ومكانته العلمية فسنجد أنه .

كما قال الذهبي (٢): وثقه الجماعة.

١- فها هو الإمام أحمد يقول عنه: صدوق<sup>(٦)</sup>، وفي موضع آخر: صدوق ثقة<sup>(٤)</sup>،

<sup>(</sup>١) ميزان الاعتدال: (١٨٢/٤).

<sup>(</sup>٢) ميزان الاعتدال : (١٨٢/٤) .

<sup>(</sup>٣) سؤالات عبد الله: (٧٤٧).

<sup>(</sup>٤) سؤالات عبد الله: (١٦٥٨)، وعلى كثرة من ترجم لابن أبي شيبة لم أجد من نقل هذا النص الثابت في توثيق الإمام أحمد له مع أهميته الشديدة، وقد راجعت عدة طبعات للسؤالات وكلها ثابتة فيها كلمة التوثيق.

أبو بكر أعجب إلينا، وأحب إلينا من عثمان - يعنى أخيه (١).

٢- ويقول ابن معين - وسأل عن سماع أبي بكر بن أبي شيبة من شريك فقال: أبو بكر عندنا صدوق، ولو ادعى السماع من أجل من شريك لكان مصدقًا فيه، وما يحمله أن يقول: وجدت في كتاب أبي بخطه، وحدثت عن روح بحديث الدجال؟ وكنا نظن أنه سمعه من أبي هشام الرفاعي، وكان أبو بكر لا يذكر أبا هشام(٢).

ويسأل ابن معين: عمن يكتب عنه بالكوفة فلا يرى إلا ابن أبي شيبة (٢٠) .

٣- ويقول عنه أبو حاتم: كوفى ثقة<sup>(١)</sup>.

٤- وقال ابن خراش: سمعت أبا زرعة الرازي يقول: ما رأيت أحفظ من أبي
 بكر بن أبي شيبة فقلت له: يا أبا زرعة وأصحابنا البغداديون؟! فقال: دع أصحابك
 أصحاب مخاريق(٥).

٥- وقال ابن خراش: ثقة (١).

ووثقه الجماعة من متأخري الأئمة .

ومع ما تقدم فهنالك من تكلم عن أخطاء وقعت لابن أبي شيبة ، وهذا ما جعل الذهبي يورده في ميزان الاعتدال(٢) ، على شرطه في إيراد كل من تكلم فيه .

وهذا الكلام يتلخص في عدة حكايات:

الأولى: ما ذكره الخطيب في ترجمته لأبي بكر ابن أبي شيبة - بسنده عن

<sup>(</sup>١) سؤالات عبد الله: ٤٠٧٦.

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد: (۱۰/۱۰-۷۱).

<sup>(</sup>۳) تاریخ بغداد: (۱۰/۱۰).

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل: (١٦٠/٥).

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد: (٦٩/١٠).

<sup>(</sup>٦) تاريخ بغداد: (١٠/١٠).

<sup>(</sup>٧) ميزان الاعتدال: ٤/ ١٨٢.

الميموني قال: تذاكرنا يومًا شيئًا اختلفوا فيه. فقال رجل ابن أبي شيبة يقول عن عفان. قال أبو عبد الله – يعني أحمد بن حنبل – دع ابن أبي شيبة في ذا. انظر إيش يقول غيره – يريد أبو عبد الله كثرة خطئه (۱). قال الخطيب: وأرى أن أبا عبد الله لم يرد ما ذكره الميموني من أن أبا بكر كثير الخطأ ، وأظن حديث عفان الذي ذكره له عن أبي بكر قد كان عنده فأراد غيره ليعتبر به الخلاف. (7) اه.

قلت: والمتأمل للقصة السابقة يجد أن كلمة كثرة الخطأ ليست من تصريح أبي عبد الله، وإنما اجتهاد من الميموني، كما أني لا أدري ما الذي جعل الخطيب يحمل القصة على أبي بكر، وليس عثمان، والاثنان يعرفان، ويذكران - خاصة عند أحمد - بابن أبي شيبة، والمعروف أن أحمد لم يكن يحمد عثمان، ويقدم عليه أخاه كثيرًا - فإذا أضفت على ذلك ما مر من قول أحمد عن أبي بكر: صدوق ثقة - يبعد أن يصفه بعد ذلك بكثرة الخطأ.

الثانية : ما حكاه الخطيب – بسنده – عن الفريابي قال : سألت محمد بن عبيد الله ابن نمير عن بني أبي شيبة – ثلاثتهم – فقال فيهم قولًا لم أحب أن أذكره $^{(7)}$  اه.

ومثل هذا الكلام المجمل لا يقف في وجه تواتر التعديل المفصل لحال أبي بكر ابن أبي شيبة ».

و إن كان يمكن النظر إليه في حال القاسم بن أبي شيبة فهو ضعيف . وعثمان بن أبي شيبة فإنه متكلم فيه .

أما الثالثة: فهي ثلاث روايات لم يذكرها الذهبي ولا رأيت من ذكرها ساقها ابن

<sup>(</sup>١) وهذا النص موجود بتمامه دون تغيير في حرف منه في سؤالات الميموني : (١٣٦) ، وليس فيه أيضًا التصريح بكون المراد هو أبا بكر .

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد: (۱۰/۱۸).

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد: (٦٨/١٠) - أيضًا.

أبي حاتم في مقدمة (الجرح والتعديل) (١) في معرض حديثه عن معرفة أبي زرعة الرازي بعلل الحديث وبصحيحه من سقيمه ، فأردت عرضها حتى نستوفي الحديث عنه ولا ندع أي شيء يمكن أن يتعرض به عليه إلا وقد استوفينا بيانه .

الرواية الأولى: قيل لأبي زرعة بلغنا عنك أنك قلت لم أر أحدًا أحفظ من ابن أبي شيبة ؟ فقال: نعم في الحفظ، ولكن في الحديث - كأنه لم يحمده، فقال: روى مرة حديث حذيفة - في الإزار - فقال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن [أبي معلى] (٢) عن حذيفة ، فقلت له: إنما هو أبو إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة ، وذاك الذي ذكرت عن أبي إسحاق عن [أبي المعلى] عن حذيفة - قال: كنت ذرب اللسان - فبقي . فقلت للوراق: أحضروا المسند ؟ فأتوا بمسند حذيفة فأصابه كما قلت .

الرواية الثانية: قال أبو زرعة: كنا عند ابن أبي شيبة ، ومعنا كيلجة (٢) فقال: أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا ابن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر عن أنس أنه قال: يتبع الميت ثلاث. فقال كيلجة: هو عن عبيد الله بن أبي بكر. فقال: عن عبيد الله بن أبي بكر. فقال: عن عبيد الله بن أبي بكر. فقلت: يا أبا بكر تركت الصواب وتلقنت الخطأ ؛ إنما روى هو عن عبد الله بن أبي بكر. فقال: لقني هذا. فقلت: كلما لقنك هذا تريد أن تقبله.

الرواية الثالثة: قال أبو زرعة: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة مرة عن وكيع عن مسعر عن عاصم بن عبيد الله قال: رأيت سالمًا توضأ مرة (١)، فقلت: إنما هو وكيع عن

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل: (٣٣٧-٣٣٧).

 <sup>(</sup>٢) كذا وقع في المطبوع من الجرح والتعديل، والصواب: «أبي المغيرة»، انظر ترجمة أبي المغيرة البجلي من التهذيب، وتحفة الأشراف: (٣/٥٠/٥).

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن صالح بن عبد الرحمن البغدادي.

<sup>(</sup>٤) ذكر ابن أبي حاتم هذه القصة في أول الفصل : (٣٣٦/١) ، وفيها : « رأيت أبن عمر يهرول =

سفيان فقال: لا حدثنا وكيع عن مسعر عن عاصم بن عبيد الله. فقلت: ليس هذا من حديث مسعر، حدثنا أبو نعيم، ومحمد بن كثير عن سفيان عن عاصم، ولم يسمع مسعر من عاصم بن عبيد الله شيئًا. فقال: بلى مسعر عن عاصم عن الشعبي فقلت: هذا عاصم و ذكر عاصمًا آخر – إنما قلت لك: عاصم بن عبيد الله لم يسمع مسعر منه شيئًا، فسكت. فلما كان بالعشي قال: قد أصبته هو كما قلت أنت ؟ حدثنا وكيع والفصل بن دكين عن سفيان.

وقال له رجل يومًا يا أبا بكر منذ قدم أبو زرعة صحح لنا سبعين حديثًا ، فخجل ، ثم قال أبو زرعة : يكون مثل هذا كثير ، هذا علي ابن المديني ذاكر بباب لعبد الرحمن بن مهدي في التسليم واحدة . وعبد الرحمن كان له في هذا باب فقال علي : هذا كله كذب ، فلما كان بعد أيام روى الباب عن عبد الرحمن . اه .

### الجواب عن هذه الحكايات:

ويتضمن عدة نقاط تحتاج لبيان وتوضيح:

أولاً: عامة ما ذكر من هذه الحكايات إنما وقع عند المذاكرة والمشافهة الحديثية بين ابن أبي شيبة وغيره وقد عرف ابن أبي شيبة بسعة جمعه للحديث ، ولقوة مذاكرته به ، لذا كان يجد بين الحين ، والآخر من يريد أن يمتحن قوة ذاكرة ، أو يبرز نفسه بمذاكرته معه للحديث .

وقد حكى ابن المديني - كما ذكره الخطيب عنه بسنده (١):

قدم علينا أبو بكر بن أبي شيبة ، ويحيى وعبد الرحمن باقيين ، قال : فأراد الخائب - يعني سليمان الشاذكوني - أن يذاكره ، فاجتمع الناس في المسجد الجامع . قال فقال لي عبد الرحمن بن مهدي : اذهب فامنعهما فإني أخشى أن تقع فتنة

إلى المسجد » - بدلًا من: (رأيت سالمًا يتوضأ » فينظر لما هذا الاختلاف.
 (١) تاريخ بغداد: (٦٩/١٠).

فيتعصب مع هذا قوم ، ومع هذا قوم . اهـ .

وهذه القصة تبين لك مرادي، وتأمل قول ابن المديني الخائب - مع أن الشاذكوني كان يوصف بسعة الحفظ حتى كان يقارن بابن أبي شيبة لولا أنه ذهبت كتبه فكان يحدث حفظًا حتى اتهمه غير واحد بالكذب.

أما ابن أبي شيبة فكان حريصًا على صيانة نفسه أولًا بالرجوع عن خطئه إذا وقع فيه وثانيًا بالتحديث من كتبه عند جلوسه للتحديث على طلبة العلم ؛ فقد ذكر الخطيب بسنده - عن محمد بن إبراهيم المربع الحافظ قال: قدم علينا أبو بكر بن أبي شيبة ، فانقلبت به بغداد ، ونصب له المنبر في مسجد الرصافة فجلس عليه ، فقال من حفظه: حدثنا شريك - ثم قال: هي بغداد ، وأخاف أن تزل قدم بعد ثبوتها ، يا أبا شيبة هات الكتاب (۱).

حتى إن كبار الأئمة إنما كانوا ينتسخون من كتبه ، أو يقرأ عليهم منها - كما ذكر الإمام أحمد - في حكاية قال فيها - وكنا قد نسخناه من كتاب ابن أبي شيبة (٢).

وهذا لا يعني بالطبع أن حفظ ابن أبي شيبة فيه شيء ولكن قد يقع له مع كثرة حفظه، في بعض مجالس المذاكرة بعض الأخطاء القليلة التي تستحق أن توصف بالندرة ولا يكاد يخلو منها أحد، وإلا فابن أبي شيبة كان محل ثقة وتثبت حتى من كبار مشايخه - يحكي الإمام أحمد عن حفظ وكيع ثم يقول: ما رأيت وكيعًا قط شك في حديث إلا يومًا واحدًا فقال: أين ابن أبي شيبة ؟ كأنه أراد يسأله أو يستثبته (٣).

فإذا كان وكيع الذي يضرب به المثل بالحفظ يستثبت بابن أبي شيبة فلا شك أنه مشتهر عنده بالحفظ والتثبت.

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد: (۱/۱۷-۱۸).

<sup>(</sup>٢) مسائل عبد الله: (٣٣٦/١) برقم: (٢٠٨).

<sup>(</sup>٣) مسائل عبد الله: (١٥٢/١) برقم (٥٨).

ثانيًا: إذا نظرنا إلى هذه القصص الثلاثة سنجد أن في كل منها نظر: فالأولى سنجد أن ما ذكره ابن أبي شيبة فيها قد لا يعد وهمّا أصلًا، وإن كان رجع إلى كتبه فوجده كما قال، إلا أن جماعة رووه كما ذكره (١)، فلعله كان عنده لذلك الحديث كلا الإسنادين بغض النظر أيهما يكون الأصح إلا أن ما ذكره ابن أبي شيبة لم يتفرد به والقصة الثانية: نجد فيها أن كيلجة محمد بن صالح بن عبد الرحمن البغدادي وهو أحد الحفاظ؛ فاستجابة ابن أبي شيبة لتلقينه إنما ترجع لثقته به، وحرصه على عدم الثبوت على الخطأ، كما أن الخطأ قريب يمكن أن يدخل على أي أحد.

أما القصة الثالثة: فعلى ما اختلف على ابن أبي حاتم في سرده لها فإن قول الرجل سبعين لا أظنه مراد على الحقيقة، وإنما هو كعادة العرب في إطلاق هذه اللفظة على ما يستكثرونه، ويؤكد ذلك إنكار أبي زرعة نفسه بقوله: يكون مثل هذا كثير؟! ثم استدل على كلامه بقصة ابن المديني.

ثالثاً: إن أبا زرعة نفسه الذي جرت معه هذه الحكايات الثلاث لما اعترض عليه ابن خراش عند قوله أبي زرعة: ما رأيت أحفظ من أبي بكر بن أبي شيبة فقال ابن خراش: يا أبا زرعة فأصحابنا البغداديون؟! فقال: دع أصحابك أصحاب مخاريق(١). اه. لذا فما انتقده أبو زرعة عليه لا يبلغ في أي حال أن يكون قد خرق عنده شيئا من حديث أبي بكر بن أبي شيبة وكفى بهذه الشهادة ممن جرت معه هذه الحكايات. وختامًا: فابن أبي شيبة قد وثقه أحمد، وأبو حاتم وهما من هما في التشدد في

وحناها: قابن ابي شيبه قد ونقه احمد، وابو حاتم وهما من هما في التشدد في التوثيق مع معاصرتهما له ومجالسة وخبرة به ، فضلًا على ما أطبق عليه الأئمة من الثناء عليه ، فهو كما قال الذهبي: ممن قفز القنطرة ، وإليه المنتهى في الثقة(٣).

<sup>(</sup>١) انظر تحفة الأشراف: (٣/٥٠-١٥).

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد: (۱۰/۱۹).

<sup>(</sup>٣) ميزان الاعتدال: (١٨٢/٤).

# وفاته

توفي الحافظ أبو بكر بن أبي شيبة وقت العشاء الآخرة ، ليلة الخميس ، لثمان مضت من المحرم ، سنة خمس وثلاثين ومائتين (١) ، وهو ابن ست وسبعين سنة (٢) .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) تاريخ بغداد : (۷۱/۱۰)، ومثله عند البخاري في التاريخ الأوسط : (۲۰٦/۲) – من غير ذكر وقت العشاء .

<sup>(</sup>٢) كما ذكر ابن زبر (تاريخ مولد العلماء ووفياتهم (ص٢٢٠).

## اهم شيوخه

لقد بدأ ابن أبي شيبة طلب العلم من سن مبكرة - كما ذكرنا - فهذا ما جعله يتمتع بملاقاة عدد كبيرًا من المشايخ فمن أقدم مشايخه شريك بن عبد الله النخعي، ويذكر ابن أبي شيبة عن نفسه أنه سمع منه وهو ابن أربع عشرة سنة (۱)، وهكذا استمر في الطلب على ما متعه الله - سبحانه وتعالى - من عمر مديد فلا عجب إذًا أن نجده له عددًا كبيرًا من الشيوخ يحتاج حصره إلى عمل مستقل، ولعل أكثر من جمع من مشايخ ابن أبي شيبة هو المزي عندما ترجم له في تهذيب الكمال لذا سأكتفي هنا بالإشارة إلى أهم هؤلاء المشايخ مع إضافة تاريخ وفاة كل منهم وإحالة المستزيد إلى ترجمته من تهذيب الكمال، وهم على الترتيب.

- ١- إسماعيل بن إبراهيم المعروف بابن علية (ت١٩٣٠هـ).
  - ۲- الأسود بن عامر (شاذان) (ت۲۰۸هـ).
    - ٣- جرير بن عبد الحميد (ت١٨٨هـ).
      - ٤- حاتم بن إسماعيل (ت١٨٦هـ).
    - ٥- حسين بن على الجعفى (ت٢٠٣هـ).
      - ٦- حفص بن غياث (ت١٩٤هـ).
        - ٧-حماد بن أسامة (ت٢٠١هـ).
  - ٨- خالد بن مخلد القطواني (ت٢١٣هـ).
    - ۹- روح بن عبادة (ت٥٠١هـ).
    - ١٠-زيد بن الحباب (ت٢٣٠هـ).

<sup>(</sup>١) تهذيب الكمال: (١٦/٠٤).

- ۱۱ سفيان بن عيينة (ت۱۹۸).
- ۱۲- سليمان بن حرب (ت٢٢٤هـ).
- ١٣- سليمان بن حيان أبو خالد الأحمر (ت١٩٠هـ).
- ۱٤- سليمان بن داود أبو داود الطيالسي (ت٢٠٤هـ).
  - ١٥- سلام بن سليم أبو الأحوص (ت١٧٩هـ).
    - ١٦- شبابة بن سوار (ت٥٠١هـ).
  - ١٧- شريك بن عبد الله النخعي (ت١٧٧هـ).
    - ١٨- عبد الله بن إدريس (ت١٩٢هـ).
    - ١٩ عبد اللَّه بن المبارك (ت١٨١هـ).
      - ٢٠- عبد الله بن نمير (ت٩٩٩هـ).
  - ٢١- عبد الأعلى بن عبد الأعلى (ت١٨٩هـ).
    - ۲۲- عبد الرحمن بن مهدي (ت۱۹۸۸).
    - ٢٣- عبد الرحيم بن سليمان (ت١٨٧هـ).
  - ٢٤- عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت٢١٦هـ).
    - ٢٥- عبد السلام بن حرب (ت١٨٧ه).
  - ٢٦- عبد الصمد بن عبد الوارث (ت٢٠٧هـ).
- ٢٧- عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي (ت١٩٤هـ).
  - ۲۸- عبدة بن سليمان (ت۱۸۷هـ).
  - ٢٩- عبيد اللَّه بن موسى (باذام) (ت٢١٣هـ).
    - ٣٠- عبيدة بن حميد الضبي (ت١٩٠هـ).
      - ٣١– عفان بن مسلم (ت٢١٩هـ).
      - ٣٢- علي بن مسهر (ت١٨٩هـ).

٣٣- عمر بن عبيد الطنافسي (ت١٨٥هـ).

٣٤- عيسى بن يونس السبيعي (ت١٨٨ه).

٣٥- الفضل بن دكين أبو نعيم (ت٢١٨هـ).

٣٦- محمد بن إبراهيم بن أبي عدي (ت١٩٤ه).

٣٧- محمد بن بشر العبدي (ت٢٠٣هـ).

۳۸ محمد بن جعفر (غندر) (ت۲۹۳هـ).

٣٩- محمد بن خازم (أبو معاوية الضرير) (ت ٢٩٥هـ).

٤٠ محمد بن فضيل (ت٢٩٥هـ).

٤١ - معتمر بن سليمان (ت١٨٧هـ).

٤٢ - معن بن عيسى (ت١٩٨هـ).

٤٣- هشيم بن بشير (ت١٨٣هـ).

٤٤- وكيع بن الجراح (ت١٩٦هـ).

ه ٤ - يحيى بن آدم (ت٢٠٣هـ).

٤٦- يحيى بن زكريا بن أبي زائدة (ت١٨٣هـ).

٤٧- يحيى بن سعيد القطان (ت١٩٨هـ).

٤٨-يحيي بن يمان (ت١٨٩هـ).

۶۹ – يزيد بن هارون (ت۲۰٦هـ).

. ٥- يعلى بن عبيد الطنافسي (ت٢٠٩هـ).

٥١ - أبو بكر بن عياش (ت٩٤١هـ).

هؤلاء هم أهم مشايخه، ومن أكثر عنهم .

\* \* \*

## أهم تالاميله

كما أن الله قد تفضل على ابن أبي شيبة بالأخذ عن عدد كبير من المشايخ ، بارك الله في علمه فنشره على يد عدد كبير من التلاميذ ، فقد كان يحضر مجالسه عشرات الآلاف وقد جمع المزي أيضًا في ترجمته من تهذيب الكمال عددًا كبيرًا من أهم هؤلاء التلاميذ ، وأكثرهم أهمية هم :

- ١- الإمام أحمد بن حنبل صاحب ( المسند ) .
  - ٢- الإمام البخاري صاحب (الصحيح).
  - ٣- مسلم بن الحجاج صاحب «الصحيح».
    - ٤- أبو دود السجستاني صاحب ( السنن ) .
      - ٥- ابن ماجه صاحب (السنن).
- ٦- إبراهيم بن إسحاق الحربي صاحب «غريب الحديث».
- ٧- أحمد بن على بن المثنى أبو يعلى الموصلي صاحب (المسند).
  - ٨- أحمد بن عمرو أبو بكر بن أبي عاصم النبيل صاحب «السنة».
- ٩- بقي بن مخلد الأندلسي، وهو راويته ومن طريقه نقل إلينا «المصنف»
   و « المسند » .
  - ١٠- جعفر بن محمد الفريابي.
  - ١١- الحسن بن سفيان الشيباني.
  - ١٢- عباس بن محمد الدوري (صاحب ابن معين).
    - ١٣- عبد الله بن أحمد بن حنبل.
  - ١٤- عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي صاحب ( السنن ) .
  - ١٥- عبد اللَّه بن محمد بن أبي الدنيا صاحب ( التصانيف).

١٦- عبدان بن أحمد الأهوازي.

١٧- عبيد اللَّه بن عبد الكريم أبو زرعة الرازي الإمام . .

١٨- محمد بن أحمد بن جعفر الوكيعي .

١٩ - محمد بن إدريس أبو حاتم الرازي الإمام.

٠٢٠ محمد بن عبدوس بن كامل السراج.

٢١- محمد بن وضاح الأندلسي .

هؤلاء هم أهم تلاميذ ابن أبي شيبة وأشهرهم.

\* \* \*

## كتاب «المصنف لابن ابي شيبة»

كتاب المصنف لابن أبي شيبة واحد من أهم وأجمع الكتب التي ألفت في أحاديث الأحكام، والأبواب الفقهية، وقد عرف بـ (المصنف، وهذا الاسم يطلق على الكتب المشتملة على السنن، وما هو في حيزها أو له تعلق بها، بعضها يسمى مصنفًا، وبعضها جامعًا، وغير ذلك - كما قال الكتاني (۱)، وقد سمى الإمام مالك كتابه ( الموطأ »، وهو نحو هذا الصنيع، إلا أن ابن أبي شيبة لم يطلق على كتابه اسمًا كعادة الكثير من معاصريه، وإنما تعارف أهل العلم على هذا حتى أنه ما يكاد يطلق هذا الاسم إلا ذهب الذهن إلى مصنف ابن أبي شيبة أو مصنف عبد الرزاق.

#### 0000

□ أهمية «المصنف»:

« وصاحب المصنف الذي لم يصنف أحد مثله قط لا قبله ولا بعده » .

ه الحافظ ابن كثير »(٢).

لعل هذا الوصف من ابن كثير يبين لنا أهمية الكتاب فابن كثير المتعدد المصادر الحديثية وصاحب الإطلاع الواسع لا يطلق هذا القول إلا على كتاب يستحق ذلك، وهو كما قال.

وتبرز قيمة هذا كتاب في استيعابه لعدد كبير من الأحاديث، والآثار وأقوال التابعين مما جعله المرجع الأساسي لأقوال أهل الفتوى من الصحابة والتابعين، ومما يدل على هذا الاستيعاب أنه كان يعرف مدى تحصيل المحدث بكونه وقع له أشياء

<sup>(</sup>١) الرسالة المستطرفة: (ص ٣٥، ٣٧).

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية: (٣٢٨/٥).

فاتت كتاب ابن أبي شيبة ، فهذا رجاء بن مرجي - كما في ترجمة أبي بكر الأثرم من « التهذيب » يقول: أريد رجلًا يكتب لي من كتاب الصلاة ما ليس في كتب ابن أبي شيبة فقيل له: ليس لك إلا أبو بكر الأثرم (١).

فهذا يبين لك اشتهار استيعاب المصنف لعدد كبير من الأسانيد حتى لا يكاد يكون قد فاته شيء، ويتميز المحدث بكونه يوجد عنده ما لا يوجد في المصنف.

#### 0000

## 🗆 منهج ابن أبي شيبة في مصنفه :

لم يضع ابن أبي شيبة مقدمة لكتابه يشرح فيها ويبين منهجه الذي سار عليه في كتابه شأنه في هذا شأن عامة من سبقه من المحدثين الذين وضعوا الكتب في السنن والمسانيد والمصنفات.

ولكن العلماء بعدهم اجتهدوا في توضيح وبيان منهجهم ، إذا نظرنا فيما قالوه حول هذا الكتاب فسنجد أنهم قد ذكروا تميز كتاب ابن أبي شيبة بحسن الوضع والتأليف ومناسبة عناوين الأبواب للآثار التي يذكرها تحته ويكفي هنا أن نشير إلى شهادة القاسم ابن سلام له بذلك في معرض ذكره للمقارنة بينه وبين أئمة عصره حيث قال: «وأحسنهم وضعًا لكتاب ابن أبي شيبة »(٢).

وقد تقدم قول ابن كثير في مدحه للكتاب، وهذا يدل على جودة الترتيب، وحسن التأليف.

والمصنف كما ذكرنا في تعريف المصنفات كتاب يذكر الأحاديث المسندة على الأبواب الفقهية ، وغيرها من أقوال الصحابة رضي الله عنهم وفتاوى كبار فقهاء

<sup>(</sup>١) تهذيب الكمال: (٤٧٩/١).

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء: (١٢٤/١١).

التابعين فهو كتاب حديثي يتضمن معاني لأحكام فقهية وغيرها ؛ لذا أريد أن أتكلم على المنهج من جهتين:

#### 0000

### 🗆 أولًا : المنهج الحديثي في الكتاب :

## ١- شرطه في الكتاب:

لم يضع ابن أبي شيبة مقدمة لكتابه يبين فيها شرطه للأحاديث التي يدخلها في كتابه ، وإنما قد سبر أهل الحديث أسانيده ليتبينوا شرطه فيها فوجدوا أنه لا يشترط فيها الصحة ، فيقول السخاوي: «فسبيل من أراد الاحتجاج بحديث من السنن - لاسيما ابن ماجه ، ومصنف ابن أبي شيبة ، وعبد الرزاق مما الأمر فيها أشد .... إذ جميع ذلك لم يشترط من جمعه الصحة ولا الحسن خاصة ، وهذا المحتج إذا كان متأهلًا لمعرفة الصحيح من غيره ، فليس له أن يحتج بحديث من السنن من غير أن ينظر في اتصال السنده ، وحال رواته »(۱) اه.

لذا فسنجد أن في المصنف الصحيح، و الضعيف، و المتصل، والمرسل، وأيضًا فهو لا يكتفي بالمرفوع فقط بل يدخل الموقف من أقوال الصحابة - رضي الله عنهم أجمعين، والمقطوع من أقوال التابعين فمن بعدهم، بل إن هذا هو الأغلب على أسانيد الكتاب لحاجة موضوعاته إليها.

### ٢- رجال المصنف:

على الرغم مما ذكرنا من اشتمال المصنف على أحاديث غير صحيحة وغير متصلة إلا أن ابن أبي شيبة كان له شرطًا خاصًا في الرجل فلا يدخل في مصنفه ممن أخذ عنهم من عرف بنكارة الحديث.

<sup>(</sup>١) فتح المغيث: (١/٥/١).

ففي سؤالات البرذعي لأبي زرعة الرازي(١): قال ابن أبي شيبة: إذا رأيتني قد كتبت عن الرجل، ولا أحدث عنه، فلا تسأل عنه، وكان كتب عن الحكم، ولم يحدث عنه ... فجعل يعدد تلك المناكير ... فأراد رجل أن يكتب حديثًا مما ذكر فقال له: الحكم عن السدي عمن ؟ قال: لا يكتب عنى عن الحكم بن ظهير شيئًا . ا . ه .

وفي ترجمة الحكم بن ظهير من التهذيب (٢): قال ابن الجنيد: رأيت ابن أبي شيبة لا يرضاه، ولم يدخله في تصنيفه. اه.

فهاتين القصتين تبين لك حرص ابن أبي شيبة على عدم رواية الحديث عمن عرف برواية المناكير حتى يشتهر بذلك، وأن أهل الحديث قد عرفوا ذلك منه.

ولكني أظن ذلك الحرص كان خاصًا بطبقة شيوخه ، ومن أخذ عنهم الأحاديث ، وليس في جميع طبقات أسانيد الأحاديث التي يدخلها في مصنفاته .

## ٣- الدقة في الصيغ الحديثية:

من تتبع أسانيد المصنف فسيجد أن مما يميز ابن أبي شيبة ودقته في نقل الصيغ الحديثية ، فإننا نجد عامة روايته عن مشايخه في الكتاب بصيغ السماع ، فإذا لم يقع له سماعًا لم يذكر صيغة محتملة وإنما يصرح بعدم سماعه مثل الأمثلة الآتية :

أ- « بلغني » عن يحيى بن سعيد<sup>(١)</sup> .

ب- « بلغني » عن حفص<sup>(١)</sup> .

ج- « بلغني ) عن ابن عيينة (٥) .

<sup>(</sup>١) سؤالات البرذعي: (٤٢٧/٢).

<sup>(</sup>٢) تهذيب الكمال: (١٠/٧).

<sup>(</sup>٣) انظر الطبعة الهندية: (٣٠١/١).

<sup>(</sup>٤) انظر : (١٧/٨).

<sup>(</sup>٥) انظر: (١٠/٤٦٣).

- ح- (وجدت في كتاب أبي <sub>(١</sub>).
  - د- (حدثنا بعض أصحابنا (١٠).
  - ه- وحدثت عن ابن عيينة »(١٦).

وهذا مما استدل به ابن معين على صدق ابن أبي شيبة في سماعه من شريك النخعي، أو حتى ممن هو أجل منه حيث قال: وما يحمله أن يقول: وجدت في كتاب أبي بخطه، وحدثت عن روح بحديث الدجال؟ وكنا نظن أنه سمعه من أبي هشام الرفاعي، وكان أبو بكر لا يذكر أبا هشام (أ) اه.

كما أننا نلحظ هذه الدقة أيضًا في تمييزه بين ألفاظ وصيغ الرواية بين راويين إذا جمع بينهما في إسناد واحد.

### ٤- اختصار الأحاديث ، والرواية بالمعنى :

مما هو ملاحظ أيضًا في منهج ابن أبي شيبة لجوئه إلى اختصار الأحاديث إذا لم تدع الحاجة للتكرار الكامل للحديث فيعبر عن ذلك بقول: «بمثله»(٥)، أو «بنحوه»(١)، وبمثل هذه الصيغ المختصرة.

وأيضًا قد يذكر طرفًا من الحديث أو جزء منه ويكون قد ذكره من قبل مطولًا. ففي كتاب « الصلاة » صلاة الكسوف كم هي - ذكر حديث عبد الرحمن بن

<sup>(</sup>١) انظر: (٣١٠/١)، والموضع: (٧٦٣/٨) سقط حديث استدركناه وفيه أيضًا ذكر هذه الوجادة.

<sup>(</sup>۲) انظر: (۱۳۸/۳).

<sup>(</sup>٣) انظر: (١٢/٥٣٥).

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد: (۱۰/۱۰).

<sup>(</sup>٥) انظر الموضع: (٩١/٧) من الطبعة الهندية حيث كرر ثلاث أسانيد في نهاية كل واحد يقول: (مثل ذلك).

<sup>(</sup>٦) انظر: (٧/٩٤).

سمرة في صلاة الكسوف.

ثم اختصره بمعناه في آخر باب - في الدعاء في الصلاة بإصبع من رخص فيه . وربما يصرح باختصاره هذا كما في كتاب الرد على أبي حنيفة - مسئلة الصدقة - ذكر أول حديث إسلام سلمان ولم يتمه ، وإنما قال : فذكره بطوله(١) .

وربما أيضًا يذكر حديثًا يستدل به على معنى ما بوب له وإن كان ذلك في النادر، ففي كتاب الصلاة - باب الصلاة التي أراد النبي ﷺ أن يحرق على من تخلف عنها - ذكر حديثًا عن أبي هريرة رضي الله عنه فقال: في حديث ذكره عن النبي ﷺ أنه قال هي العشاء أو الفجر . اه .

وهذا كلام بالمعنى فليس في هذا الحديث المذكور تصريح بذلك ، وإنما الحديث (إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء، وصلاة الفجر ... » - ثم ذكر قصة التحريق بعدها .

فجعله المصنف كأنه تصريح بأنها العشاء أو الفجر - مع أنه قد ورد تصريح بأنها (الجمعة) من حديث عبد الله بن مسعود عند ( مسلم (١٠).

## ٥- الكلام على الجرح والتعديل:

لم يتعرض ابن أبي شيبة للكلام على رواة أسانيده في المصنف إلا في النذر اليسير كقوله:

ا- حدثنا مخلد بن يزيد - وكان ثقة (٣).

٢- حدثنا زياد بن الربيع - وكان ثقة(١).

وهكذا ولكن هذا في القليل النادر .

<sup>(</sup>١) انظر: (٢٨٠/١٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: (٩٢/٨)، (١٨٥/١).

<sup>(</sup>٣) انظر: (١٢/٣).

<sup>. (</sup>٢١٦/0) (٤)

## 🛘 ثانيًا: المنهج التصنيفي في الكتاب:

كما ذكرنا من قبل لم يضع ابن أبي شيبة مقدمة يبين فيها منهجه إنما أحاول أن أبين هنا ما استنتجته من ملامح هذا المنهج من خلال تعاملي الطويل نسبيًا مع الكتاب أبين من خلالها كيفية منهجه في تقسيم ووضع الكتاب.

## الكتب التي أوردها داخل المصنف:

قام ابن أبي شيبة بتقسيم المصنف إلى عدة كتب بدأها بالعبادات كعادة المصنفين قبله، وشملت بعد ذلك المعاملات والآداب وغير ذلك.

نلاحظ في هذه الكتب كثرتها وتنوعها لاشتمالها على مواد متنوعة كما أنه استطرد فيها عن الكتب الفقهية لكي يضيف إلها كتب كالإيمان، والأدب، والتاريخ، وغيرها فالمصنف ليس كتاب فقهي فقط إنما اشتمل أيضًا على العقيدة، والآداب، وفضائل القرآن، والزهد، والفتن، والسير، وقد ذهب البعض إلى أن إضافة هذه الكتب للمصنف ليس من عمل ابن أبي شيبة ؛ ولا أرى وجهًا لذلك فالمصنف ليس كتابًا فقهيًّا فقط وصنيع الأئمة قبله، وبعده قريب من وضع ابن أبي شيبة - خاصة إذا نظرنا للموطأ، وصحيح البخاري.

## \* تقسيم الأبواب داخل الكتب:

نجد أن وضع ابن أبي شيبة للأبواب داخل الكتب تميز بكثرة الأبواب ، واشتمالها على عدد كبير من المسائل المتنوعة ، وهذه الكثرة هي أهم ما يميز المصنف ، و لعل مرجعها هو سعة المادة التي جمعها ابن أبي شيبة من جهة ، والاستنباط الجيد من معاني الأحاديث والآثار من جهة أخرى .

مما يلاحظ في منهج ابن أبي شيبة في ترجمته للأبواب الدقة في صيغ تراجم هذه الأبواب، فهو ينوع في هذه الصيغ ومما لاحظته على هذا التنوع أنه:

پترجم بصيغة جازمة للمسائل التي لا يوجد فيها خلاف أو الخلاف فيها ليس بمشهور .

- \* يترجم بصيغة غير جازمة أو ربما على شكل سؤال للأبواب التي يقع الخلاف فيها . \* نجد أنه كثير ما يقسم الأحاديث والآثار إلى مجموعتين فيترجم للأولى بقول ، وللثانية لمن قال بخلافه ، كمن كره كذا ، ثم من رخص في كذا .
- لم يقسم ابن أبي شيبة الأبواب داخل الكتاب كل مجموعة منها حسب الموضوع الذي يجمعها ، كما أنه لم يرتب الأبواب حسب الترتيب الذي تعارف عليه المتأخرون مكتفيًا بوضعها داخل الكتاب الذي يجمعها ، ونظرًا لكثرة الأبواب داخل الكتاب الواحد يعاني الباحث عند تتبع مسألة بعنيها حتى يهتدي لها .

كما أن هذه الكثرة أدت لتكرير بعض الأبواب أحيانًا - كما وقع في كتاب «الزكاة » باب من قال فيما دون الثلاثين من البقر زكاة رقم (١٤) تكرر برقم (١٣٦) ، والغريب وجود اختلاف بين أحاديث البابين .

### التعرض للمسائل الفقهية بالترجيح:

اكتفى ابن أبي شيبة بذكر الأحاديث والآثار تحت عناوين الأبواب دون ترجيح أو خوض في شرح أو بيان للأحكام الفقهية ، إلا أنه قد يخرج عن هذا في النادر فيذكر مذهبه مثلًا في المسئلة كما وقع في كتاب الصلاة (7/0,0) – الطبعة الهندية – باب من قال : « القنوت في النصف من رمضان » ، حيث ذكر في آخره : قال أبو بكر : هذا القول عندنا .

ولكن هذا في النادر ولم يكثر منه ، وقد يستعيض عن ذلك بختم الباب بحديث مرفوع قد يكون هو المرجح بين الأقوال في المسألة .

\* \* \*

# رواة «المصنف» عن ابن أبي شيبة

لقد وصل إلينا مصنف ابن أبي شيبة من طريق تلميذه بقي بن مخلد ؛ هذا العلم الأندلسي الكبير الذي أسس لعلم الحديث في الأندلس، وكأن الله سبحانه وتعالى سخره ليحفظ به كثير من الكتب ، فأخذ علم أهل المشرق ورحل به إلى المغرب حتى إذا جاءت هجمات المغول التي أفسدت الكثير من الكتب ، ومن ثم اتجه أهل العلم بعد ذلك لروايات المغاربة ليحصلوا ما فقدوه ، وجدوا رواية بقي بن مخلد ؛ ومن ثم انتشرت رواية بقي بن مخلد في المشرق أيضًا ، فعامة النسخ الخطية التي بين أيدينا في جميع كتب «المصنف» من رواية بقي بن مخلد ، ما عدا كتاب «الأوائل» فهو من رواية ابن عبدوس السراج .

\* يروي عن بقي بن مخلد من خلال النسخ التي بين أيدينا اثنين:

١- أبو محمد عبد الله بن يونس المرادي - وهو راويته - وأكثر كتب المصنف
 في النسخ التي بين أيدينا تبدأ بذكره في أولها.

٢- وأبو علي الحسن بن سعد الكتامي، وقد ورد ذكره في بعض المواضع في النسخ التي بين أيدينا، ولكن ذلك في النادر، وفي مقدمة بابين أو ثلاثة، وليس في افتتاح أي من كتب المصنف ذكر له بعكس المرادي.

- وأما ابن عبدوس السراج راوي كتاب « الأوائل » كما جاء في أوله فهو من رواية مسلمة بن القاسم عن محمد بن أحمد بن الجهم المعروف بابن الوراق عنه .

وقد رأيت أنه من تمام الكلام على الكتاب أن أذكر ترجمة موجزة لكل واحد من هؤلاء المذكورين في النسخ الخطية التي بين أيدينا .

0000

#### 🛘 ترجمة بقي بن مخلد:

هو أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد بن يزيد الأندلسي الحافظ، أحد أئمة الحديث، رحل إلى المشرق فلقي جماعة من أئمة الحديث وكبار المسندين مثل الإمام أحمد، وابن أبي شيبة، وأبو مصعب الزهري وبندار، وابن نمير، وغيرهم، وفي تاريخ ابن الفرضي عن عبد اللَّه بن يونس راويته أن عدة الرجال الذين لقيهم بقي وسمع منهم مائتا رجل وأربعة وثمانون رجلًا().

وليس أدل على هذا الجمع الكبير الذي حصله من قول ابن أبي خيثمة عنه: (ما كنا نسميه إلا المكنسة، وهل احتاج بلد فيه بقي بن مخلد أن يأتي إلى هنا منه أحد (٢). ولما رجع إلى الأندلس ملأها علمًا جمًا - كما يقول الحميدي (٢).

إلا أنه لما رجع إلى الأندلس أنكر عليه أصحابه الأندلسيون ما أدخله من كتب الاختلاف وغرائب الحديث، وأغروا به السلطان، وأخافوه به، ثم إن الله - بمنه وفضله - أظهر عليهم وعصمه منهم، فنشر حديثه، وقرأ الناس روايته، فمن يومئذ انتشر الحديث بالأندلس<sup>(1)</sup>.

وقد مكنه علمه وجمعه من تأليف مصنفات كبيرة ككتاب في «تفسير القرآن» و«مصنفه» الكبير في الحديث الذي جمع فيه بين الترتيب على المسانيد والترتيب على الأحكام وأبواب الفقه، وقد أثنى ابن حزم على هذين الكتابين ثناءً كبيرًا(٥٠).

وقد كان إمامًا متخيرًا لا يقلد أحدًا، وذا خاصه من أحمد بن حنبل وجاريًا في مضمار البخاري، ومسلم - كما يقول الحميدي، وذكر له قصة طويلة عجيبة تدل

<sup>(</sup>١) تاريخ ابن الفرضى: (١٠٨/١).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) جذوة المتقبس: (ص: ١٧٧).

<sup>(</sup>٤) تاريخ ابن الفرضي: (١٠٨/١).

<sup>(</sup>٥) جذوة المقتبس: (ص١٧٧).

على كونه كان مستجاب الدعوة (١).

وسمع من بقي بن مخلد جماعة كان آخر من حدث عنه من أصحابه عبد الله بن يونس المرادي – وكان روايته $^{(7)}$  – مختصًا به مكثرًا عنه ، وعنه انتشرت كتبه الكبار $^{(7)}$  .

وذكر عبد الله بن يونس أن بقي بن مخلد ولد في شهر رمضان سنة واحد ومائتين، ومات – رحمه الله – ليلة الثلاثاء لليلتين بقيتا من جمادى الآخرة سنة ست وسبعين ومائتين (١٠).

#### 0000

#### □ ترجمة محمد بن عبدوس السراج:

هو أبو أحمد محمد بن عبدوس بن كامل السراج السلمي البغدادي ، يقال اسم أبيه عبد الجبار ، ولقبه عبدوس (٥٠) .

سمع على بن الجعد، وأحمد بن جناب، وداود بن عمر الضبي، وأبا بكر بن أبي شيبة وخلقًا كثيرًا.

روى عنه: جعفر الخلدي، وأبو بكر النجاد، ودعلج، والطبراني وآخرون (١٠). وقال ابن المنادى: كان من المعدودين في الحفظ وحسن المعرفة بالحديث أكثر

الناس عنه لثقته وضبطه، وكان كالأخ لعبد الله بن أحمد بن حنبل(<sup>٧</sup>).

<sup>(</sup>١) جذوة المقتبس: (ص: ١٧٨).

<sup>(</sup>۲) تاریخ ابن الفرضی: (۱۰۷/۱).

<sup>(</sup>٣) جذو المتقبس: (ص: ١٧٨).

<sup>(</sup>٤) تاريخ ابن الفرضي : (١٠٨/١).

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد: (٢/ ٣٨١).

<sup>(</sup>٦) سير أعلام النبلاء: (٣١/١٣).

<sup>(</sup>٧) تاريخ بغداد (٣٨٢/٢).

وقال الخطيب: وكان من أهل العلم والمعرفة والفضل<sup>(۱)</sup>. وقال الذهبي: الإمام الحجة الحافظ<sup>(۲)</sup>.

وتوفي في يوم الأربعاء غرة شعبان سنة ثلاث وتسعين ومائتين (٣).

#### 0000

## □ ترجمة عبد الله بن يونس المرادي:

هو أبو محمد عبد الله بن يونس بن محمد بن عبيد الله بن عباد بن زياد بن يزيد بن أبي يحيى المرادي - يعرف بالقبري أصله من قبرة ، وسكن قرطبة ، سمع من بقي بن مخلد كثيرًا ، وصحبه ، وكان هو والحسن بن سعد آخر من حدث عنه ، وسمع من محمد بن عبد السلام الخشني ، وأحمد بن ميسر ، وسعيد بن عثمان الأعناقي ، وغيرهم (٤) .

روى عنه عبد اللَّه بن نصر ، وخالد بن سعد ، وغير واحد (٥٠) .

توفي ليلة الاثنين لأربع حلون من شهر رمضان سنة ثلاثين وثلاثمائة وهو ابن سبع وسبعين سنة (١) .

#### 0000

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد: (٢/ ٣٨١).

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء (٣١/١٣٥).

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد (٣٨٢/٢).

<sup>(</sup>٤) تاريخ ابن الفرضي : (٢٦٥/١).

<sup>(</sup>٥) جذوة المقتبس: (ص: ٢٦٦).

<sup>(</sup>٦) تاريخ ابن الفرضي: (٢٦٦/١).

#### □ ترجمة الحسن بن سعد الكتامى:

هو أبو علي حسن بن سعد بن إدريس بن رزين بن كيسلة الكتامي القرطبي<sup>(۱)</sup>.

سمع من بقي بن مخلد كثيرًا – وكان هو وعبد الله بن يونس آخر من حدث
عنه<sup>(۲)</sup> – ورحل فسمع من علي بن عبد العزيز بمكة والقراطيس بمصر – ودخل صنعاء
فسمع بها من عبيد بن محمد الكشوري وإسحاق بن إبراهيم الدبري وأبي مسلم
الكشي وغيرهم، وسمع الناس منه كثيرًا<sup>(۱)</sup>.

وقال عنه الذهبي: الإمام العلامة الحافظ عالم قرطبة (١٠).

وقال ابن الفرضي : كان يذهب إلى النظر وترك التقليد ، ويميل إلى قول الشافعي وكان يحضر الشورى ، ولما رأى الفتيا دائرة على مذهب المالكيين ترك شهودها ولزم بيته .

وكان شيخًا صالحًا ، لم يكن بالضابط جدًّا<sup>(٥)</sup> .

قُلْتُ: ولكن ذلك إنما يكون في غير الكتب والمسانيد التي تتناول بالإملاء والقراءة - وقد كان يملي المصنفات والمسانيد، كما ذكر ابن الفرضي: أخبرني من سمعه يقول: من يتملى مني وعندي مسند بقي وعن الكشوري والكشي والدبري، كما أن لفظة جدًّا تعني شدة الإتقان، ولا شك أن ذلك يتجاوز فيه بالنسبة لمناولات الكتب والإجازة بها؛ لأنها لا يعتمد فيها على حفظ الصدر، وإنما حفظ الكتاب.

توفي ليلة الجمعة يوم عرفة سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة ، ومولده في شعبان ثمان وأربعين ومائتين (١) .

<sup>(</sup>١) تاريخ ابن الفرضي: (١٢٩/١).

<sup>(</sup>٢) تاريخ ابن الفرضي (٢/٥/١).

<sup>(</sup>٣) تاريخ ابن الفرضي: (١٢٩/١ – ١٣٠).

<sup>(</sup>٤) سير أعلام النبلاء: (١٥/١٥).

<sup>(</sup>٥) تاريخ ابن الفرضي (١٢٩/١ – ١٣٠).

<sup>(</sup>٦) تاريخ ابن الفرضي: (١٣٠/١).

#### □ ترجمة ابن الوراق:

هو أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد بن الجهم بن خنيس الوراق(١).

حدث عن: أحمد بن عبيد الله النرسي وأبي الوليد برد الأنطاكي، ومحمد بن هشام المستملي، وموسى بن إسحاق الأنصاري.

روى عنه: أبو بكر محمد بن عبد اللَّه الأبهري، وأبو إسحاق الدينوري.

قال الخطيب: وذكر لي أنه كان فقيهًا مالكيًّا، وله مصنفات حسان مشحوة بالآثار يحتج فيها لمالك وينصر مذهبه، ويرد على من خالفه(٢).

وقال أبو الوليد الباجي: أبو بكر مشهور في أئمة الحديث، وألف كتبًا جليلة على مذهب مالك، منها كتاب الرد على محمد بن الحسن، وكتاب بيان السنة ... وكان صاحب حديث وسماع وفقه.

توفي سنة تسع وعشرين وثلاثمائة، وقيل سنة ثلاث وثلاثين (٣).

#### 0000

## □ ترجمة مسلمة بن القاسم:

هو أبو القاسم مسلمة بن القاسم بن إبراهيم بن عبد الله بن حاتم القرطبي ، سمع من قاسم بن أصبغ ، وأحمد بن خالد وجماعة بالأندلس ، ثم رحل إلى المشرق فسمع من عبد الله بن محمد بن فطيس وأبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي ، وأبي روق الهزاني والحسين بن إسماعيل القاضي المحاملي في جماعة كثيرة من المصريين والمكيين والبغداديين والشاميين واليمانيين ، وانصرف إلى الأندلس وقد جمع علمًا

<sup>(</sup>١) ترتيب المدارك (٥/٩ - ٢٠).

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد: (١/٢٨٧).

<sup>(</sup>٣) انظر ترتيب المدارك: (٥/٩١- ٢٠)، والديباج المذهب: (١٨٥/٢ - ١٨٦).

كثيرًا، وسمع الناس منه كثيرًا<sup>(١)</sup>.

وقال ابن الفرضي: وكف بصره بعد قدومه من المشرق، وسمعت من ينسبه إلى الكذب، وسألت محمد بن أحمد بن يحيى القاضي عنه فقال لي: لم يكن كذابًا، ولكن كان ضعيف العقل – زاد الذهبي هنا في سير الأعلام: قال: وحفظ عليه كلام سوء في التشبيه (7) – ولم أجد ذلك في المطبوع من تاريخ ابن الفرضي – قال ابن الفرضى: وكان صاحب رقى ونيرنجات (7).

وضعفه الذهبي في «الميزان»، وقال: وقيل: كان من المشبهة (١) ، إلا أن ابن حجر قد دافع عنه في «لسان الميزان» فقال: هذا رجل كبير القدر، وما نسبه إلى التشبيه إلا من عاده، وله تصانيف في الفن ... وكان قوم بالأندلس يتحاملون عليه وربما كذبوه.

قال: ومن تصانيفه: التاريخ الكبير وصلته، وما روى الكبار عن الصغار، وكتاب في الخط في التراب ضرب من القرعة (٥٠).

قال ابن الفرضي: وقرأت بخط بعض أصحابه: توفي مسلمة بن القاسم يوم الاثنين لثمان بقين من جمادى الأولى سنة ثلاث وخمسين وثلاثمائة وهو ابن ستين سنة.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تاريخ ابن الفرضي: (١٢٨/٢ - ١٣٠).

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء: (١١٠/١٦).

<sup>(</sup>٣) تاريخ ابن الفرضي (١٣٠/٢).

<sup>(</sup>٤) ميزان الاعتدال: (٢٦/٦).

<sup>(</sup>٥) لسان الميزان: (٧/٥٥).

# عملنا في الكتاب

لعل الحديث عن عمل المرء يجهده ؛ لأن من لوازمه أن يزكي نفسه ، إلا أنه لا مناص لمن وجد نفسه متصدرًا لمثل هذا العمل أن يوضح منهجه الذي وضعه كشرط لنفسه في إخراج الكتاب حتى يقيم ويحاسب من خلاله من ناحية ، وحتى يسهل على المطالع للكتاب مهمة التعامل معه من خلال فهم طريقة سير العمل فيه من ناحية أخرى .

لذا فسأشير إلى أهم خطوات هذا العمل دون الاستطراد إلى التفاصيل المعروفة بداهة .

# □ أولًا : المنهج في التحقيق :

\* لقد كانت أول خطوة في منهج تحقيق الكتاب هو مقابلة الطبعة الهندية التي انتشر الكتاب بها على النسخ الخطية التي تم الوقوف عليها مقابلة أولية ، مع إثبات الفروق بين النسخ بعضها مع بعض وبين الطبعة الهندية أيضًا ، وقد ساعدني في عدد من هذه المقابلات الأولية الأخوة العاملين « بدار الكوثر » ، فجزاهم الله خيرًا ، وقد اتضح شدة التحريفات وكثرة السقط بهذه الطبعة .

\* أما الخطوة الثانية فهي إصلاح وضبط المتن على ضوء ما وقفت عليه من تحريفات، وسقط، وكان ذلك وفقًا للقواعد الآتية:

### (أ) ضبط الأسماء:

لقد كانت الطبعة الهندية الأولى للكتاب وما تلاها من طبعات اعتمدت عليها مليئة بالتصحيف والأخطاء والسقط في أسماء الرواة والأسانيد، وقد ساعدتني الأصول الخطية على استدراك الكثير من هذه الأخطاء.

- وكانت طريقتي دائمًا هي الرجوع إلى ترجمة الراوي من كتب الرجال للنظر فيمن يروي عنهم والرواة عنه لتأكيد صواب ما يقع في النسخ الخطية، والحكم على غيره بالخطأ، لذا تراني أعقب دائمًا بالرجوع إلى ترجمة الراوي وذلك يعني التأكد من موافقة هذا الإسناد لما في ترجمته من الكتاب المشار إليه.
- اعتمدت أيضًا على ضبط الكنى والأنساب من كتب الكنى والأنساب في حالة عدم توفر ذلك في ترجمة الراوي أو عدم توفر ترجمة وافية له، وفي هذه الحالة اعزو إلى المصدر الذي اعتمدت عليه في الضبط.
- وكان من توفيق الله سبحانه وتعالى أن عملي في الحكم على الأسانيد ساعدني في ضبط واستدراك عدد من الأسماء لم تكن على الصواب في المطبوع والأصول الخطية المتاحة ، وبالطبع لم أكن لأجزم بخطأ مثل هذا إلا إذا كان واضحًا مقطوعًا به بالعودة لكتب السنن التي أخرجت هذا الإسناد على المصنف ولتراجم رواة السند ، وفي هذه الحالة أضع الصواب في متن الكتاب وأشير إلى كيفية التصويب ومصادره ، أما إذا كان هناك عدم قطع في التصويب فأكتفي بالإشارة إلى ذلك في الهامش ووضع ما في الأصول الخطية في المتن :

### (ب) ضبط الكلمات الغريبة والمتون:

- اعتمدت في ضبطي للكلمات الغريبة التي تختلف حولها النسخ الخطية ، سواء مع بعضها أو مع المطبوع إلى مادة الكلمة من لسان العرب أو غيره من المعاجم وكتب الغريب مع العزو لمصدر التصويب وسببه وذلك مع الإيجاز إن أمكن .

بالإضافة إلى النظر فيمن أخرج الحديث من طريق المصنف والمقارنة بين المتنين.

- كما أن عملي في دراسة الأسانيد ساعدني بالرجوع إلى مصادر التخريج وكتب الحديث التي تنقل عن المصنف فأثبت الاختلاف بينها وبين المصنف، إن وجد.

## ( ج ) كيفية التعليق في الهوامش:

لقد قمت بوضع الكلمة أو الكلمات والجمل المصوبة أو الساقطة بين معقوفين وأشير إلى تصويبها في الهامش ومصدر هذا التصويب.

- وأشير إلى الفروق بين النسخ في التصويب وأي منها يتفق مع المطبوع أو يخالفه .
- أهملت الفروق غير الهامة بين النسخ ، وبينها وبين المطبوع ، مكتفيًا بوضع الصواب بين معقوفين إشارة مني إلى تصويبي لما بينهما دون إثقال الهوامش بكثرة الكلام والتعليقات غير المفيدة أو غير المؤثرة كمثل الاختصارات الحديثية أو نحو [قال] ، [فقال] ، وما أشبه ذلك مما لا تدعوا الحاجة لتبيينه .

وأود أن أختتم بيان طريقتي هذه في تحقيق النص التي يصطلح البعض على تسميتها بالنص المختار بأني أحرص على وضع الصواب دائمًا في المتن ؛ وعلى الرغم من أن هنالك من يعيب هذه الطريقة ويطالب بإثبات الخطأ طالما أنه موجود هكذا في النسخ الخطية ، لكني وجدت كبار المحققين يعتمدون هذه الطريقة الأصوب في نظري وقل ما تجد شخصًا يعيب على هذه الطريقة إلا وتجده يضطره وضوح الخطأ إلى وضع الصواب في المتن ، ولا أرى عيبًا في ذلك ما دمت ألتزم الإشارة إلى ذلك في الهامش .

# □ ثانيًا: المنهج في الحكم على الأسانيد:

لقد كنت في حيرة من أمري عند بدء وضع خطتي للعمل في الكتاب ، هل أكتفي بالتعليق على الأحاديث المرفوعة منه أم أضف إليها الآثار الموقوفة عن الصحابة ، ولقد كان ميلي أن أضم إليها أقوال الصحابة لكوني كثيرًا ما أجد هذه الأقوال ما تكون عامل ترجيح بين كثير من الفقهاء عند التنازع في مسائل فقهية ، وأحيانًا لا تكون هذه الأقوال صحيحة ، ويكتفي بعزوها للمصنف دون التأكد من صحة الإسناد إلى قائلها ، لكن

- عدد من إخواني نصحوني بعدم أخذ هذا المنهج لما فيه من إطالة مدة العمل في الكتاب، وإطالة حواشيه مما يجهد طالب العمل؛ فرأيت أن الأنسب لهذا أن أتخذ منهجًا يتميز بالإيجاز غير المخل للجمع بين المصلحتين وفقًا لما يلي:
- لم اختر طريقة التخريج للأسانيد لما في هذه الطريقة من إطالة الهوامش دون كثير فائدة ، فكثير كتب التخريج وانتشار الموسوعات الحاسوبية سهل من مسألة التخريج ، خاصة مع طالب علم يتعامل مع كتاب مثل مصنف ابن أبي شيبة .
- فكانت طريقتي الحكم على الإسناد الموجود من حيث الصحة والضعف مع ذكر أقوال أهل العلم التي تتكلم على علة هذا الإسناد من خلال كتب العلل والتخريج، ونحو ذلك.
- اكتفي بالحديث الذي في الصحيحين أو أحدهما بالإشارة إلى ذلك مع العزو للبخاري إلى فتح الباري ولمسلم بشرح النووي دون العزو لمزيد من المصادر الأخرى اكتفاءً بوجوده في الصحيحين.
  - وعند تضعيفي للإسناد فإني أذكر سبب ذلك وموطن العلة في الإسناد.
- خصصت الحديث المرسل بذكر أنه كذلك مع إقراري بكون الحديث المرسل من أنواع الضعيف وذلك لبيان أن وجه الضعف فيه هو الإرسال مع اختلاف المناهج في ذلك واختلاف درجات وأنواع المراسيل والحاجة لبيان ذلك إن وجود ، فإن كان هنالك في الإسناد علة أخرى غير الإرسال بينتها في الأغلب .
- أتتبع المتابعات للأسانيد المرفوعة الموجودة في الكتاب أو في غيره في حدود الرواية الموجودة فمثلًا حديث « الأذنان من الرأس » إذا جاء عند المصنف من طريق ابن عمر ، دون الكلام على الأسانيد المختلفة ابن عمر فإني أنظر للمتابعات من طريق ابن عمر ، دون الكلام على الأسانيد المختلفة للحديث من طرق أحرى عن أبي هريرة ، وابن عباس وغيرها لأن ذلك من شأنه تكبير حجم الكتاب بشكل يرهق متناوله ، كما أنه يخرج كلام المعلق عن الحاجة

والمقصود، وهو الإسناد الذي يوجد عنده في المتن.

- ينبغي أن يتنبه أن كثير من أسانيد الكتاب قد لا توجد في غيره خاصة في الآثار الموقوفة ، حيث قد يكون أحد الأشخاص أو أحد الرواة - وقد يحكي عن أمه أو قريب - له حادثة عن أحد الصحابة وليس لهذا الشخص أو قريبه هذا أي تعلق بالحديث ورواياته إلا هذه الحادثة ، لذا فإنه قد لا يوجد كلام لأئمة الجرح والتعديل في هذا الراوي ، بل قد لا توجد له ترجمة أصلًا في كتب الرواة أو في حدود ما وقفت عليه منها ، ففي هذه الحالة أذكر أني لم أقف لهذا الراوي عن توثيق يعتد به .

- ولا أعتد في هذا بالطبع بذكر ابن حبان له في كتاب «الثقات» لما عرف عنه من وضعه في الكتاب للمجاهيل ومن حالهم مثل هذا ، كما أن الدندنة حول سبر ابن حبان لمرويات بعض الرواة لا ينهض لدرجة أن يعتمد توثيقه لما يعرف من كثرة تردده في الراوي الواحد فيضعه في الثقات والمجروحين معًا ، حتى عد البعض ذلك اضطرابًا في منهجه ، ومع هذا فإنه قد صرح في مقدمة «الثقات»(۱) بقوله: «فمن لم يعلم بجرح فهو عدل إذا لم يبين ضده ... » إلى سائر ما ذكره بهذا المعنى ، فهو تصريح منه واضح أن مجرد عدم علمه عن هذا الراوي أي جرح يكون بهذا ثقة عنده ، وهذا معناه عدم وجود راوة مجاهيل ، فالمجهول لا تعرف حاله لا من جهة الجرح - وإلا يكون ضعيفًا - ولا منه جهة العدالة وإلا يكون ثقة ، وكل من تكلم على راو أنه مجهول من أثمة الحديث يرد عليه قوله بهذه القاعدة ، وهذا الكلام أوضح من مزيد إيضاح له ، ومن كان له أي اشتغال بأحوال الرواة من الجرح والتعديل يعلم هذا الأمر جيدًا ، لكن لولا تشويش البعض على طلبة العلم لما وجدت نفسي مضطرًا للتنبيه على هذه المسألة .

# ثالثًا: الفهارس:

لعل مثل هذا الكتاب يحتاج إلى أنواع متعددة من الفهارس ، لكن حرصي على أن

<sup>(</sup>١) الثقات (١/١٣).

تكون فهارس الكتاب متقنة دقيقة - اكتفيت الآن بإخراج فهارس للأحاديث والآثار على أطراف الرواة ، وأنواع أخرى على أطراف الرواة ، وأنواع أخرى بمشيئة الله تعالى .

- كما قمنا بوضع أرقام إحالة للطبعة الهندية القديمة للكتاب على حواشي الكتاب لكون هذه الطبعة قد كثر في كتب أهل العلم الإحالة عليها فيسهل هذا لطالب العلم الرجوع إلى المواضع المحال عليها في طبعتنا .

\* \* \*

# وصف النسخ الخطية

# ١- النسخة الأولى: (د) (المحمودية):

هي نسخة المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة، وهي من أشهر نسخ المصنف، وتناولها العديد من أهل العلم، ولعل ما ساعد على ذلك قلة عدد صفحاتها، وكونها تقع في جزئين فقط، ووضوح خطها لتأخره، وهي نسخة كاملة للمصنف.

وصف النسخة: تقع في مجلدين من القطع الكبير.

الجزء الأول: عدد أوراقه: (٢٧٨) ورقة يبدأ من أول الكتاب إلى أوائل كتاب البيوع باب في السلف في الشيء الذي ليس في أيدي الناس. الجزء الثاني: عدد أوراقه (٣٣٢) ورقة يبدأ من أثناء كتاب البيوع باب في الأجير يضمن أم لا .

ينتهي في نهاية الكتاب:

عدد الأسطر: ما بين ٤٢ إلى ٤٨ سطرًا تقريبًا.

الناسخ: العبد محسن بن محسن الزراقي.

تاريخ النسخ: العاشر من شعبان لسنة ألف ومائتين وتسعة وعشرين كما كتب في آخرها.

ملاحظات: النسخة كما كتب ناسخها في آخرها أنها كانت بعناية الشيخ «محمد عابد السندي»، وله بعض التعليقات النادرة عليها بإمضائه - كما أنه ألحق بآخرها فهرسًا للكتب، والأبواب.

تتميز النسخة بكمالها، ووضوح العناوين بها، ويعيبها تأخرها الذي أدى إلى كثرة الأخطاء بها.

#### ٧- النسخة الثانية ( أ ) (التونسية):

هي النسخة المحفوظة بالمكتبة الوطنية بتونس (د. ك. و) برقم: (٠٣٤٨٣).

وصف النسخة: وهي نسخة واضحة جيدة تقع في سبعة أجزاء ما وقفنا عليه منها ستة أجزاء فقط كلها إلا الثاني منها.

الجزء الأول: عدد أوراقه: (۲۱۰) ورقة مقاس ۲۷: ۱۹۵، الأسطر ۲۳ سطرًا.

يبدأ من أول الكتاب: إلى باب: من قال إذا كان يوم غيم فعجلوا الظهر أخروا العصر - من كتاب « الصلاة » .

الجزء الثالث: عدد أوراقه: (١٨٩) ورقة - نفس المقاس السابق - وعدد الأسطر.

يبدأ من كتاب أثناء كتاب النذور والأيمان باب المسلم يقتل الذمي خطأ . ينتهي بآخر كتاب النكاح .

الجزء الرابع: عدد الأوراق: (١٩٦) ورقة - نفس المقاس السابق - وعدد الأسطر.

يبدأ من أول كتاب الطلاق.

وينتهي بآخر كتاب البيوع .

الجزء الخامس: عدد الأوراق: (١٩٩) ورقة - نفس المقاس السابق - وعدد الأسطر.

يبدأ من أول كتاب الطب وينتهي بآخر كتاب أقضية رسول الله ﷺ. الجزء السادس: عدد الأوراق: (٥٥٥) ورقة - نفس المقاس السابق - وعدد الأسطر.

يبدأ من أول كتاب الدعاء وينتهي بآخر كتاب ذكر النار .

الجزء السابع: عدد الأوراق: (٢٣٤) ورقة - نفس المقاس السابق - وعدد الأوراق يبدأ من كتاب ما ذكر في سعة رحمة الله تعالى . وينتهى بآخر الكتاب .

الناسخ: يوسف بن عبد اللطيف بن عب الباقي الحراني الحنبلي. تاريخ النسخ: يبدأ الجزء الأول في السبت الثاني من صفر سنة إحدى وأربعين وسبعمائة والثالث ربيع سنة اثنين وأربعين و سبعمائة، والرابع شوال سنة اثنين وأربعين وسبعمائة، والخامس محرم سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة، والأخير وسبعمائة، والأخير وسبعمائة، والأجير في يوم السبت الرابع عشر من رمضان سنة أربع وأربعين وسبعمائة.

ملاحظات: نسخة جيدة، مهملة النقط أو غير واضح - تكتب فيها عناوين الكتب والأبواب في سطر مستقل - يوجد في معظم أجزائها أوراق لم تظهر فيها الكتابة بشكل واضح.

كما يوجد في الجزء الأول منها بعض الشروح بالهامش للغريب من الألفاظ.

### ٣- النسخة الثالثة: (ث) (أحمد الثالث):

هي نسخة نفيسة محفوظة بمكتبة أحمد الثالث برقم (٤٩٨) كتبت بخط نسخي معتاد وقفت على أربع أجزاء منها: الثاني، الثالث، الرابع، الخامس.

الجزء الأول: يبدأ من أول الكتاب.

وينتهي في كتاب الصلاة باب بماكان يستحب أن يقرأ في الفجر يوم الجمعة . عدد الأوراق : (٢٦١) ورقة مقاس : ٢٨×٥,٢٦.

الجزء الثاني: يبدأ بباب ما يقرأ به في صلاة الجمعة.

وينتهي في كتاب الجنائز باب في شعر المرأة إذا غسلت كيف يصنع به . عدد الأوراق : (٢٨٤) ورقة ، المقاس : (١٨×٥, ٢٦).

الجزء الثالث: يبدأ في باب في الرجل يقتل أو يستشهد يدفن كما هو أو يغسل من كتاب الجنائز.

وينتهي بآخر كتاب الحج.

عدد الأوراق: (٢٦١) ورقة المقاس (١٩×٥, ٢٦).

الجزء الرابع: يبدأ بأول كتاب النكاح.

وينتهي في كتاب البيوع باب بيع حاضر لباد عدد الأوراق: (٢٧٣) ورقة، المقاس (١٨ × ٥, ٢٦).

الجزء الخامس: يبدأ بباب ما جاء في ثمن الكلب من كتاب البيوع . وينتهى بكتاب الأدب .

عدد الأوراق: (۲۲۷) ورقة ، المقاس (۱۸×٥, ۲٦).

الناسخ: عبد اللَّه بن محمد بن إبراهيم بن المهندس الحنفي بالمدرسة الشبلية الحسامية - كما جاء على طباق أجزاءه وفهرس المصطلح والحديث بمعهد المخطوطات العربية برقم: (٤٦٥) حديث.

تاريخ النسخ: سنة (٧٣٨) - كما في المصدر السابق.

ملاحظات: النسخة بها أوراق عديدة مطموسة الكتابة بسبب احتراف الحبر.

كتبت بخط نسخ معتاد - قليل الإعجام .

وضعت عناوين الأبواب والكتاب في سطر مستقل بحبر أحمد مما أضعف ظهورها ووضوحها في التصوير.

# ٤- النسخة الرابعة (م) (مراد ملا):

هذه النسخة عبارة عن قطعتان بخط واحد من أول الكتاب وقطعة أخرى كبيرة في آخره بخط مغاير .

القطعتان الأولتان: الجزء الأول والثاني: يوجدان معًا في مجلدة واحدة محفوظان برقم: (٥٨٨) حديث تبدأ من أول الكتاب.

وينتهي الجزء الأول عند باب من قال يقطع الصلاة الكلب والمرأة والحمار .

ويبدأ الجزء الثاني من باب في الرجل يمر بين يدي المصلي.

وينتهي بباب من كان يستحب أن يقرأ في الفجر يوم الجمعة بسورة فيها سجدة .

عدد الأوراق: (٣٧٥)، عدد الأسطر: (١١ سطر)، المقاس (٢٢×٢٨).

الجزء الخامس: محفوظ برقم (٥٩٠) حديث يبدأ بباب في الحنوط كيف يصنع بها وأين تجعل من كتاب الجنائز.

وينتهي بباب كيف تعقل البدن من كتاب الحج.

عدد الأوراق: (۱۹۶) ورقة عدد الأسطر (۱۸ سطرًا) المقاس (۲۷×۲۱).

القطعة الثانية: محفوظة برقم (٩٤٥) حديث جزءان في مجلد . تبدأ بكتاب الدعاء .

وتنتهي بآخر ما ذكر فيما أعد الله لأهل النار .

عدد الأوراق (٥٠٠) ورقة، عدد الأسطر (١٩) سطرًا، المقاس (٢٦,٥×١٢,٥).

الناسخ: القطعتان الأولتان كتب في نهاية الجزء الأول اسم الناسخ: محمد بن عمر بن عبد الله اليمني الخراز.

القطعة الثانية لا يوجد عليها اسم الناسخ.

تاريخ النسخ: يوجد في الجزء الأول من القطعتين الأولتين: وفرغ منه في أوائل شهر رجب الفرد من سنة ثمان وأربعين وستمائة.

ولا يوجد تاريخ للنسخ في القطعة الثانية .

ملاحظات: النسخة كتبت في القطعتين الأولتين بخط جيد جدًا، مشكول، وهنالك علامة لبدء كل إسناد جديد، وعناوين الأبواب، والكتب في سطر مستقل، وبخط واضح.

والقطعة الأخيرة خطها جيدًا أيضًا، والعناوين في سطر مستقل إلا أنها ليست بدرجة الأخرتين.

### ٥- النسخة الخامسة (خ) مراد ملا الأخرى:

هذه النسخة أفردتها برمز مستقل رغم أنها في نفس المكتبة لكونها كتب على طيتها «نسخة أخرى ثانية» فأردت تمييزها، رجاء أن أجد بقية أجزاء النسخة الأولى. وهي محفوظة برقم (٥٨٩) حديث.

وصف النسخة: هي نسخة كتبت بخط مغربي نفيس جدًّا إلا الكراسات الأخيرة منها كتبت بخط مغاير.

تبدأ: من باب من قال في الحج سجدتان وكان يسجد فيها مرتين من كتاب الصلاة .

وتنتهي: بباب في الجنب والحائض يموتان ما يصنع بهما من كتاب الجنائز.

عدد الأوراق: (٢٨٣) ورقة ، الأسطر (٢٣) سطرًا ، المقاس: ٢١× ٢٦.

الناسخ، وتاريخ النسخ: لم أقف عليهما إلا أن الخط المغربي يرجع إلى القرن السابع تقريبًا.

ملاحظات: النسخة كتبت بخط نفيس كما قلنا ، عناوين الأبواب ، والكتب بخط مغاير كبير واضح ، وتكتب لفظة (حدثنا) من بداية كل إسناد بخط مميز .

# ٦- النسخة السادسة (هـ) الظاهرية:

وهي قطعتان الأولى محفوظة برقم (٢٩٠) حديث، والثانية برقم: (٤٢٢) حديث، وهذا ما وقفت عليه منها.

وصف النسخة: القطعة الأولى تبدأ من أول الكتاب مع نقص من أوله قليلًا . وتنتهي بباب من كان يستقبل الإمام يوم الجمعة .

عدد الأوراق: (٢١٥) ورقة، الأسطر: (٢٢) سطرًا المقاس: (٢٢×١١).

القطعة الثانية: تبدأ من الساعة التي يتوجه فيها إلى العيد أي ساعة - من كتاب الصلاة .

وتنتهي ببداية كتاب الجنائز باب ما قالوا في ثواب الحمى ، والمرض . عدد الأوراق : (٢٣) ورقة ، الأسطر : (٢٢) سطرًا ، المقاس : (١٩×٢) .

الناسخ ، وتاريخ النسخ : لا يوجد عليها ، لكن الخط يرجع إلى القرن السابع . ملاحظات : النسخة كتبت بخط جيد ، معجم ، والعناوين للأبواب كتبت في سطر مستقل بخط كبير واضح .

# ٧- النسخة السابعة (ع) العمومية:

وهي نسخة متقنة جدًّا وبها زيادات عن النسخة الهندية المطبوعة أكثر من

أي نسخة أخرى ، وهي قليلة الأخطاء ، وقفت منها على الجزء السادس فقط ، وهو محفوظ في المكتبة العمومية برقم: (١١٨٩) .

وصف النسخة: تبدأ النسخة بباب من قال لا يدخل بها حتى يعطيها شيئًا من كتاب النكاح.

وتنتهي: بآخر كتاب أقضية رسول اللَّه ﷺ.

عدد الأوراق: (٤٤٧) ورقة، عدد الأسطر: (٢٥) سطرًا المقاس: (٢٥) . (٢٠) . (٢٠) .

الناسخ، وتاريخ النسخ: لا يوجد عليها - وفي فهرس معهد المخطوطات أنها كتبت في القرن التاسع.

ملاحظات: النسخة متقنة - كما ذكرت - إلا أنه يعيبها وجود بياضات في عدد من صفحات - كما أنه يوجد تغيير في الخط في نحو من خمسين ورقة منها. في الثلث الأول منها، ولو كملت هذه النسخة لكانت من أفضل نسخ المصنف في نظري.

### ٨- النسخة الثامنة (و) دار الكتب المصرية:

وهي من النسخ المتقنة أيضًا وبها عدد من الزيادات عن الطبعة الهندية وهي محفوظة بدار الكتب المصرية برقم: (٨٠٨)، (٨٤٨)، والأجزاء الموجودة منها هي الأول، الثاني، الثالث، الأخير - لكن بين أجزاءه سقطت ورقات خاصة بين الثاني، والثالث.

#### وصف النسخة:

الجزء الأول: تبدأ من أول الكتاب وتنتهي بباب من كان لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم .... من كتاب الصلاة ، وبها سقط بالوسط .

عدد الأوراق: (۱۳۰) ورقة، عدد الأسطر: (۲۰) سطرًا، المقاس (۸۲).

الجزء الثاني: يبدأ بباب في الرجل يؤم أباه من كتاب الصلاة. وينتهي بباب فيما نهي عنه أن يدفن مع القتيل أواخر كتاب الجنائز. عدد الأوراق: (٣١٣)، عدد الأسطر (٢٥)، المقاس (٣١×٢٠). الجزء الثالث: يبدأ في أواسط كتاب الحج باب: لم سميت عرفة. وينتهي عند باب كم يؤجل العنين من كتاب النكاح لكن الحق به في الوجه المقابل ووجه يليه باب متأخر عنه في كتاب الطلاق.

عدد الأوراق: (٩٣) ورقة.

الجزء الأخير: يبدأ في أول كتاب المغازي باب ما رأى النبي عليه السلام ، وينتهى بآخر الكتاب .

# ٩- النسخة التاسعة (ن) الظاهرية بتداخل في كلام لمحيى الدين النووي:

وهي نسخة فريدة محفوظة بدار الكتب الظاهرية برقم (٢٨٧) حديث عليها تعليقات منسوبة للإمام النووي ، تبدأ بأول الكتاب ، وتنتهي باب من كان يستحب أن يقرأ في الفجر يوم الجمعة بسورة فيها سجدة . عدد الأوراق : ١٢٨ ورقة .

المقاس: ١٩ × ١٥ سم.

تاريخ النسخ : كما كتب في آخرها صبيحة يوم الجمعة ثامن من ربيع الأول سنة خمس وثلاثين وسبعمائة .

ملاحظات: النسخة بها اختصارات للأسانيد وتعليقات للإمام النووي، كما تبدأ في أولها: قال الشيخ محيي الدين رحمه الله، وكأنها جزء من شرح مختصر للمصنف لم يكمل، كما أن ترتيب الأبواب بها يختلف أحيانًا مع بقية النسخ، وهي جديرة بأن تنشر مستقلة، لكني لم أقف منها إلا على قطعة واحدة فقط، وقد اعتبرت بها كنسخة مساعدة في الترجيح بين النسخ.





| · |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |



الورقة الأولى من الجزء الأول من النسخة المحمودية ( د )

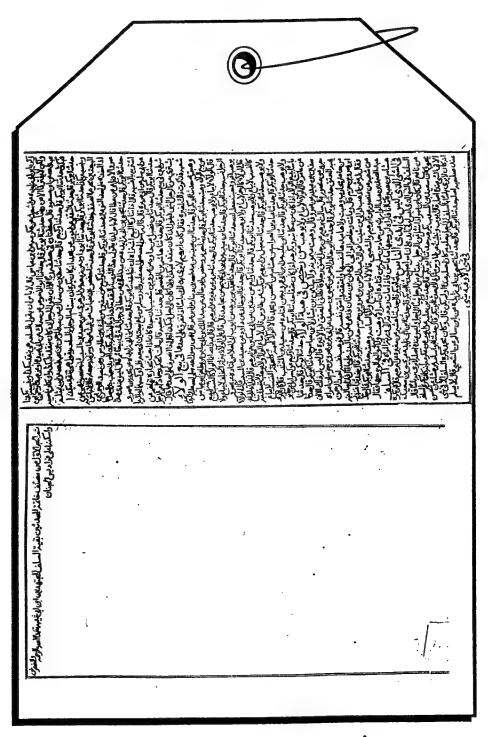

الورقة الأخيرة من الجزء الأول من النسخة المحمودية ( د )

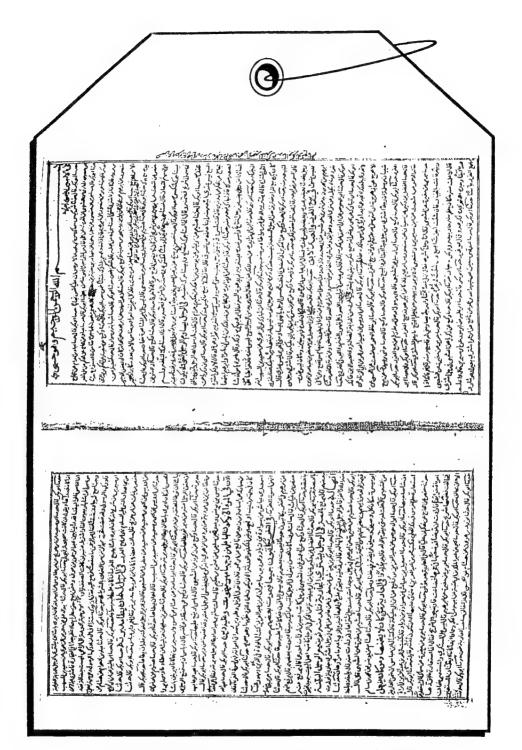

الورقة الأولى من الجزء الثاني من النسخة المحمودية ( د )



الورقة الأخيرة من الجزء الثاني من النسخة المحمودية ( د )

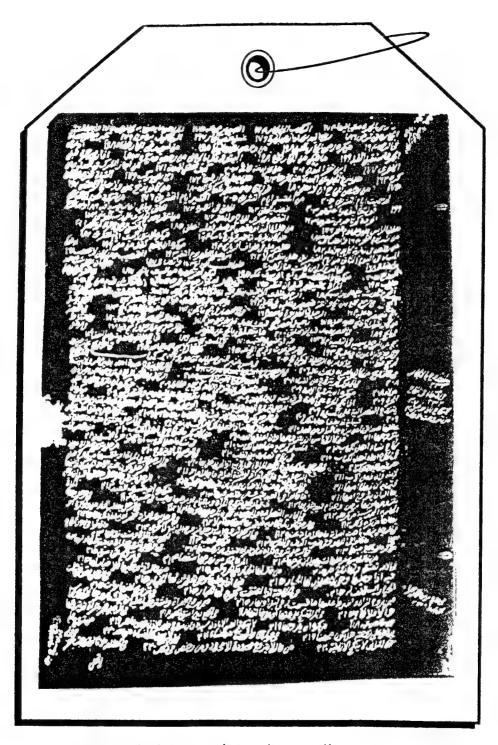

صورة للفهرس بالنسخة المحمودية ( د )



الورقة الأولى من الجزء الأول من النسخة ( أ ) التونسية



الورقة الأخيرة من الجزء الأول من النسخة ( أ ) التونسية



الورقة الأولى من الجزء الثالث من النسخة ( أ ) التونسية



الورقة الأخيرة من الجزء الثالث من النسخة (أ) التونسية

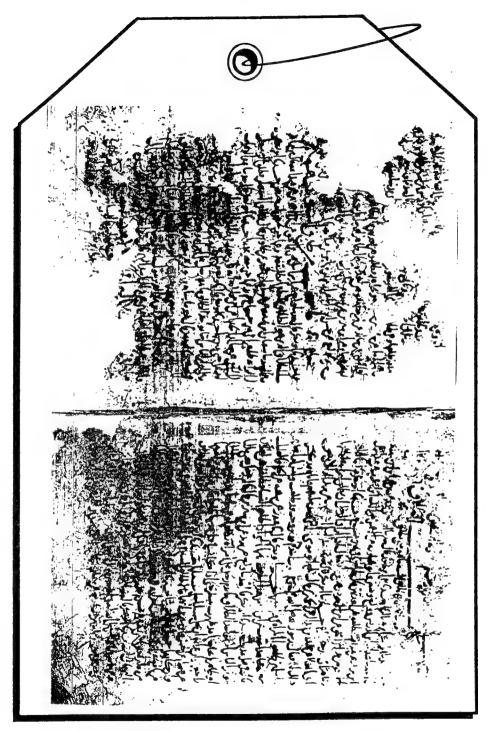

الورقة الأولى من الجزء الرابع من النسخة ( أ ) التونسية



الورقة الأخيرة من الجزء الرابع من النسخة ( أ ) التونسية

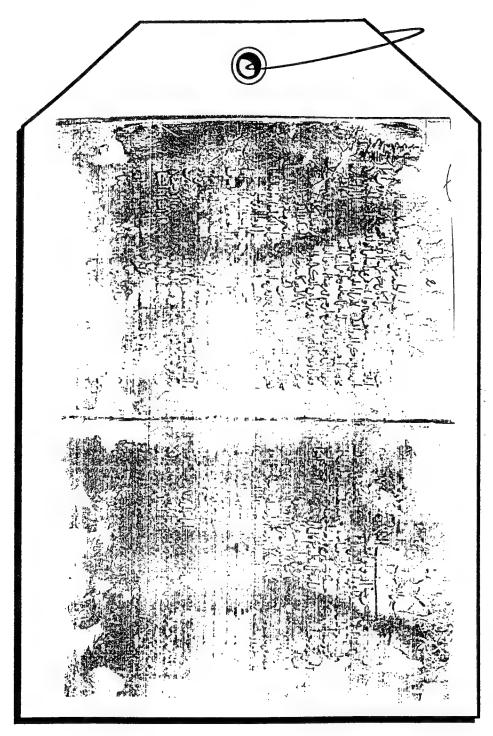

الورقة الأولى من الجزء الخامس من النسخة (أ) التونسية

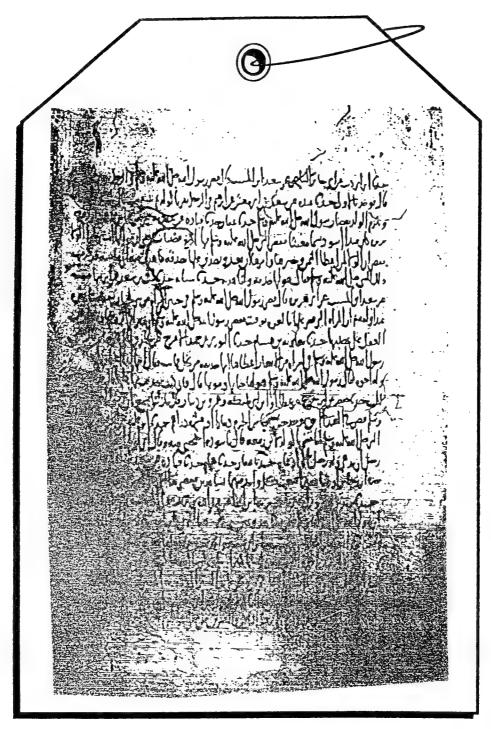

الورقة الأخيرة من الجزء الخامس من النسخة ( أ ) التونسية

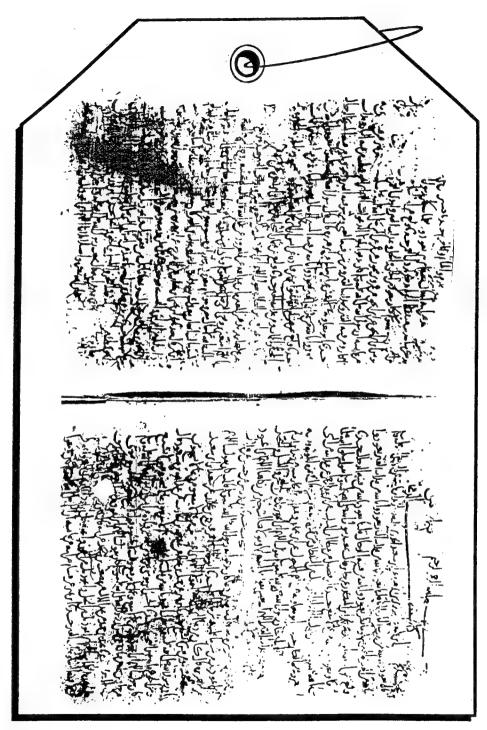

الورقة الأولى من الجزء السادس من النسخة (أ) التونسية



الورقة الأخيرة من الجزء السادس من النسخة ( أ ) النونسية

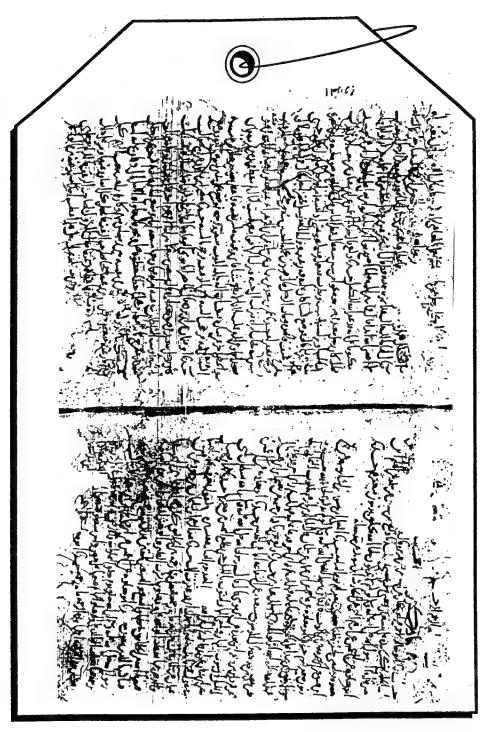

الورقة الأولى من الجزء السابع من النسخة ( أ ) التونسية

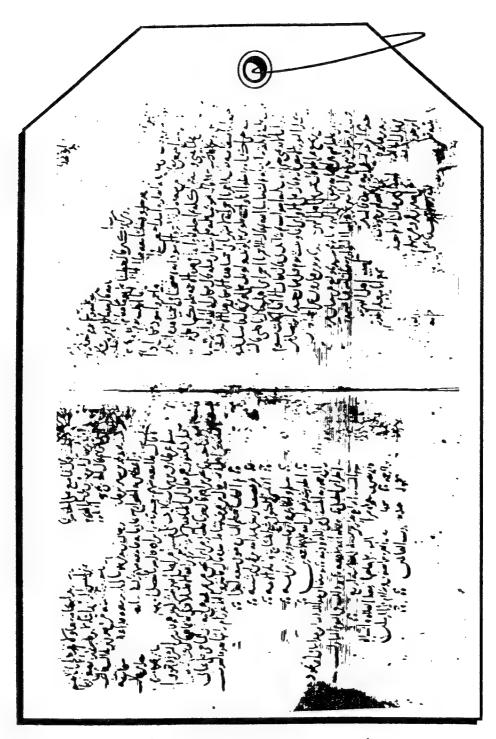

الورقة الأخيرة من الجزء السابع من النسخة (أ) التونسية

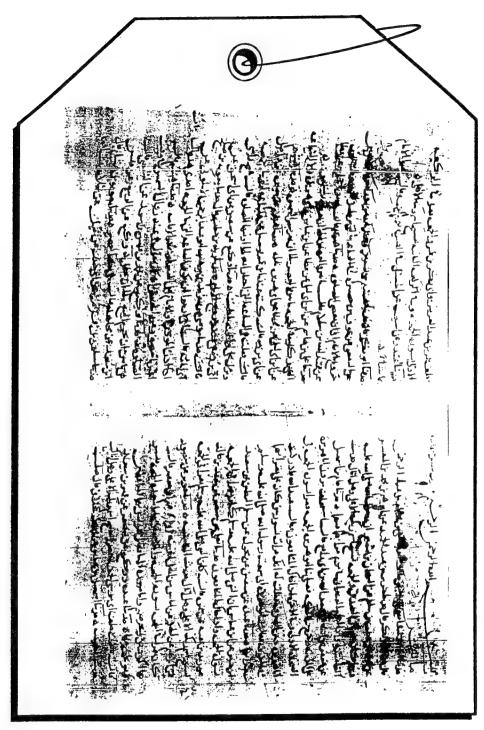

الورقة الأولى من الجزء الثاني من نسخة أحمد الثالث ( ث )

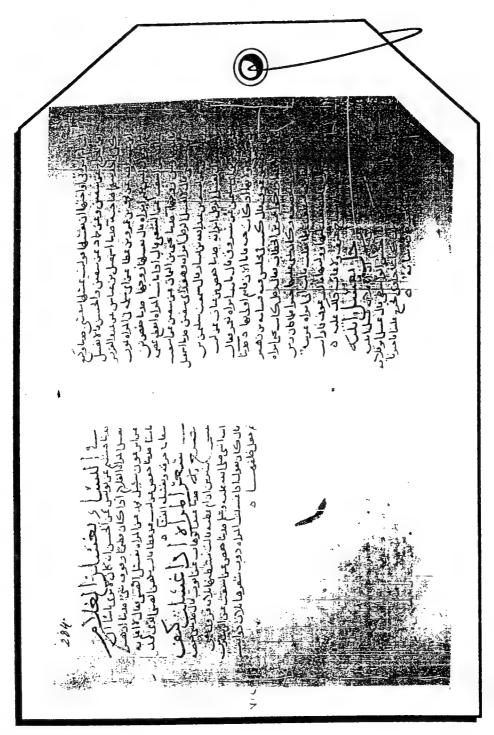

الورقة الأخيرة من الجزء الثاني من نسخة أحمد الثالث ( ث )

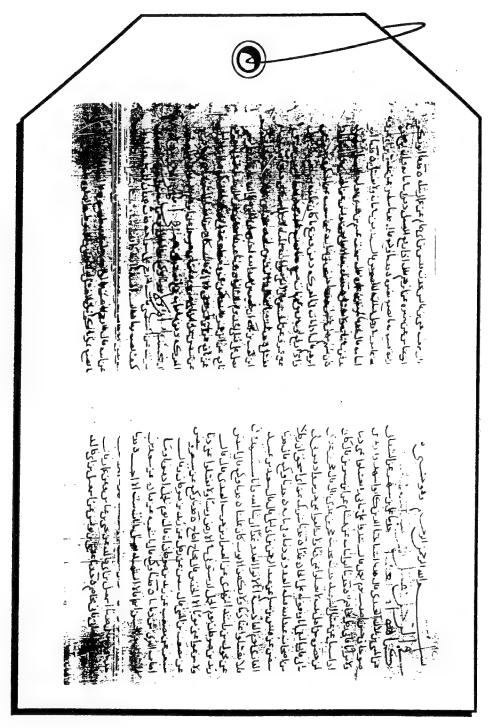

الورقة الأولى من الجزء الثالث من نسخة أحمد الثالث ( ث )

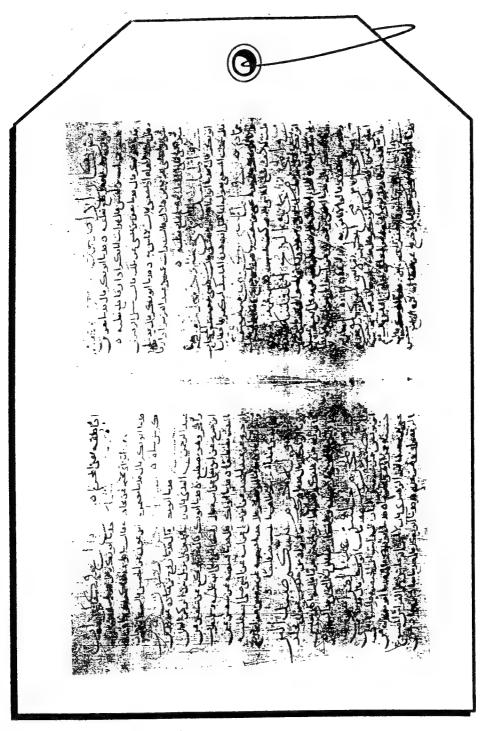

الورقة الأخيرة من الجزء الثالث من نسخة أحمد الثالث (ث)

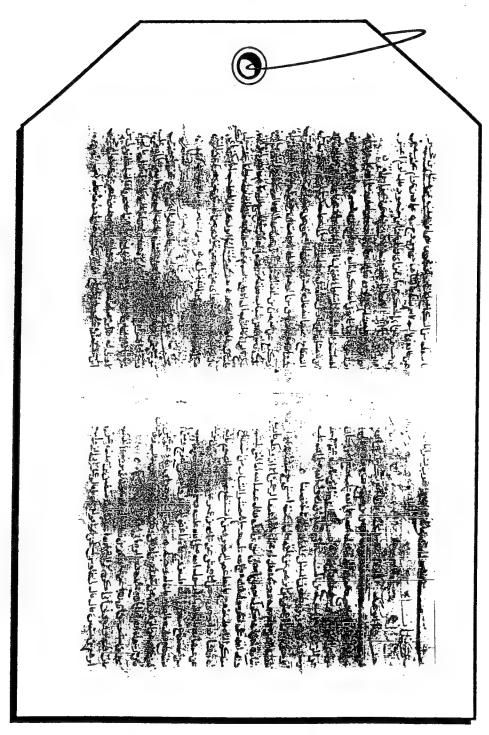

الورقة الأولى من الجزء الرابع من نسخة أحمد الثالث ( ث )



الورقة الأخيرة من الجزء الرابع من نسخة أحمد الثالث ( ث )

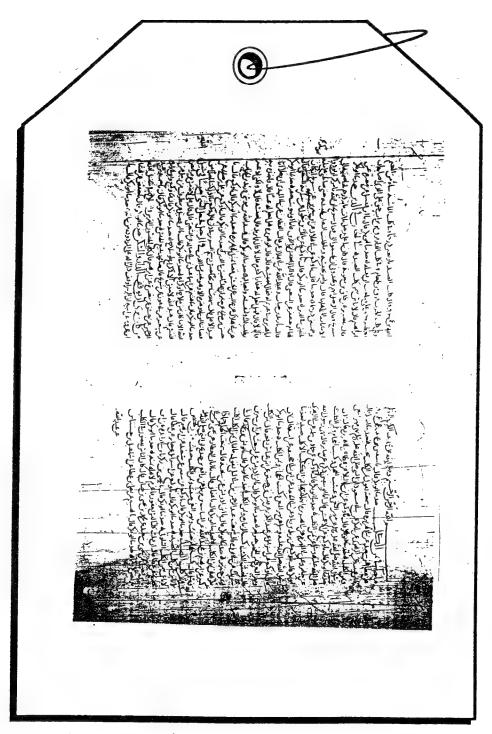

الورقة الأولى من الجزء الخامس من نسخة أحمد الثالث ( ث )



الورقة الأخيرة من الجزء الخامس من نسخة أحمد الثالث (ث)



الورقة الأولى من الجزء الأول من القطعة الأولى من نسخة مراد ملا (م)



الورقة الأخيرة من الجزء الأول من القطعة الأولى من نسخة مراد ملا (م)



الورقة الأولى من الجزء الثاني من القطعة الأولى من نسخة مراد ملا (م)

بْنِ كُنَيْنِ عُزِلِن عَبِابِنِ أَنَّ النِيْ إِلَّهُ عُلِيهٍ وَسُلِكُ إِنْ مُعَالِّمُ الْهُ بَقِهُ الْجُمْعَةِ مَالُمَ وَبِرُولُ وَهَزَّا لَيُعَلِّى اللِّهِ مَنْ مِنْ اللَّهُمْ فَيَ يْنَا الْعَضْلُ نَحْ كَيْنَ فَالْخُدِثُنَا أَنْهُمْ ثُوعُ إِلَّهِ مِنْ فَالْخُدِثُنَا أَنْهُمْ ثُوعُ إِلْمِ م يَخْنُ ذَالُا أُمَّنَا ابِرَاهِمِ مِنْ عَبْدِ الْحِرْبِينِ عَوْدٍ وَعَنَّا لَهُ نَيْمَ دِعَ لَيْتُ وَرَاهُ وَهُمُ الْجُمْعِةِ صَلَاهَ الْغَدَاءِ فَغِمْ الْمُ مَنْتِرُ لْ وَهُوْ الْزُفْسُلِنِ السَّا وَكِيهُ عَن بَيْنَ عَنْ سَعِ بِبْنِ إِنْ الْعِيمُ عَنْ عَبْدِ وَمُن اللَّهُ وَمُوا مُوا مُوا لَدُ هُو مُن مُن اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وُسَمْ كَانَ بَغُوا والعُبُودِم المُمْعُةِ بِالْمُ مَنزِيلِ وَهُوْ الْتُي عَلِي الَّهِ نُسْبَانِ ﴾ لْتَسَاانُ بُضِيَّا عَنْ مُغِيرَة عَوْلُ كَيْنُ الْأَعْوِمِ عَلِيْهِمُ مَا السِّعْرُ النَّايِمُ مُضَعِّبُ النَّالِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بْرَجْرُبْرِ أَنْ سُنِينَةً وَالْجِدُلْبِ وَجِرُهُ وَالْصَلَاهِ عَلَيْهِ وُ الْهِ \* وَلَاحُولُولُافُوهَ الْإِمَالِلَهُ الْعُمْ الْمُخْطِمُ ()

الورقة الأخيرة من الجزء الثاني من القطعة الأولى من نسخة مراد ملا (م)

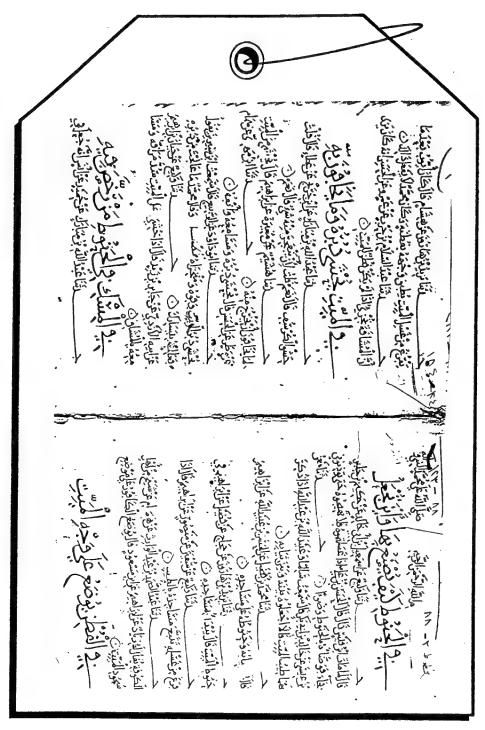

الورقة الأولى من الجزء الخامس من القطعة الأولى من نسخة مراد ملا (م)



الورقة الأخيرة من الجزء الخامس من القطعة الأولى من نسخة مراد ملا (م)

ب برت دور له يه تلا کا زوتول الله يدعون لاالعقائب اللسقائ إعود كمام طناكا الكازوه لاب النا وكانوف كا مكالة المائة والمائه مل الله عليه وملم ومرة في كرسلونه ورئيد وَسَلِّهَا زَيْدَ لِ الْعَسْوَافِلِ عَوْدِ الْمِسْمُ الْإِيْرِقَ لِمَجْذَاحٍ وَدِنتَ يَتِّلُ لِمُ شَامِهِ عَاصَا العِ عاشيانا يتنفأ ويفتهن لمجاج من المردن الرفالية المقارمة ال ح مدان والمراز والمراز والماسة والمراز والقاعل اللئدا فأعوفه لم والكيال المستيم والماغ والفتيره ح عرضه يؤازانهن تبلياقه عليه وتلم كازميز دمزابجه را حت تناامن معتق فادن التقرفان تور كانهزل المتوائل عودكل في هلم لايستم وعلاله ابره وتح عزحاه زيتك عرضاه وعزانه رازاركا العثة ترفيقنط العتكسدة مئاهما الموبكروال الاانه لم ذكر الدَّال الدين عَدْنا وكيخ عزاءا بعزة بطسع ووتهمول عراها وتعزا وليقعزع بداللا وعسيرة مشه كانة تولياته سلماته عليه وزيا والمترودة الابرم وأغراك الودنيرية حينونيق علالة ف ووزنوفاغ فياليته وال سائلة فوجه المدعدة مدته له الكرميا الشعار ونيوناكسسسسة كالبقول اللواظها وعداب القرال والدراث الفنه تعلى أماانت ولها ويزاد كالشاج ويراكا الله الاذاعة المحاش فقيدا لقداراتزيرية ويكرم الدنه مالكا أولداكم إلائاك وتؤل وتنف مة ما أنه فرالة كورَمُنهُ الشروَنهُ والكِيرِي مِنالِيهِ مِن أَن فِيهُ مَن فَاجِيرُ وَالْجِيرِ الشاسئل للشاعايد وشلهتول اللسقوائ إعواد إلمائة الجائذ الكنثل والنبل واحزوا المناسخة على تترائعة المناقعة المناسخة الدناسيون المتعلمة المناسخة المناسخ المتعارض المتارك المامل عرفا المامل المتالية المتاركة الم ستده وآري شيدية المحاساتون فالسكاف ومقا البريتها لالتدعلية العددول علم لايقع رقسر لاستناع وقلب لاعتمر ودعالاية أعؤدلمه زعلم لابقع وتزوعا لائبتح قهوهلب كلعبش المتراثير الدالة

الورقة الأولى من القطعة الثانية من نسخة مراد ملا (م)

(3)

المنأة عياليان ولاامة فهامما مطباء تأك منوا فالإخت ونينبون استبت الزبولة فيض المتيل شفع الانبيا مزكان سلمندان لاالذاكاة مخلفاة الدخريخ من معت معلى فيافا يزك فيهاعبد الفطبه متعالخت مزايان الالمخرجة منها حداشا عفان قاليحد شأك عيد بن ديد قاك مُعْت اباكليكان المعكرة الدعد شيغ تنبة بنهم بان قال يُعْت ابا بكر على بني سكل الم عليه كتامنا ك يجال هنائر كالمتراط يعج المتياكمة منعاج بهم حسا المتراط تعاج الغاز فإلنارفا واجتنامة ومتع علي زئيا قا ونهوذ واللانكي وكالمنيتين وإلمارك انطنعتوا فنطغ كون ويخركن وسيفع كون ويخرون وسيفع وي ويخرك والمركان فيقلبه مايزن دن الإراكات المنابعة بن عند القدالا المرابع المنابعة المنابع قا كذا المتراط علي جنوم من من ون عليد محد شا المعسن بدي يعن عاد بن سالة عن الابت المنايئ كأبي كمنهان المندي عن سكان الفاري قاك يؤخ القذل وكالم يحدّك والمؤني منتقول المكلكيكة زتب من يجيز على مدافئية والإجيز عليه من منت عدد شاغيذ وعل معبد فيتخاذ فوانعنه المداعد اكتدشاف كون سعبة عن تيني بزع كفاق ا كحدثني تتم ابزغيلان وكالمة عن إفي الدّروا المعقا ك ابن است من يؤوجي بجب منه وسبّة تد مراي القالمية وعيل فنين للبنة متع يخيف لنافان كان مُعَك من استعارب المتراط فعند والمتنبق ووديدخان لم يكن مدّ ك موريد عبث بك بعض خطاط بنت بمنم وكالحريب الطيئي بنها فعدة فاقة ىزىت وبوت عدد ئناعبدالقى بىندى ككد شا الاعسل غن عالمدور عبدين عالى الما المقاطنة خن له كحدًّا لمستنبي كما كالملاككة منهم الملايب كالإنبيات المنطقة كنبا كاركز فنين مغدوش كيكوس فيا كمنا دوناح شيار المراجز المشاق والمتعاقب وال وماكاة مادي المناج المادي الما

الورقة الأخيرة من القطعة الثانية من نسخة مراد ملا (م)

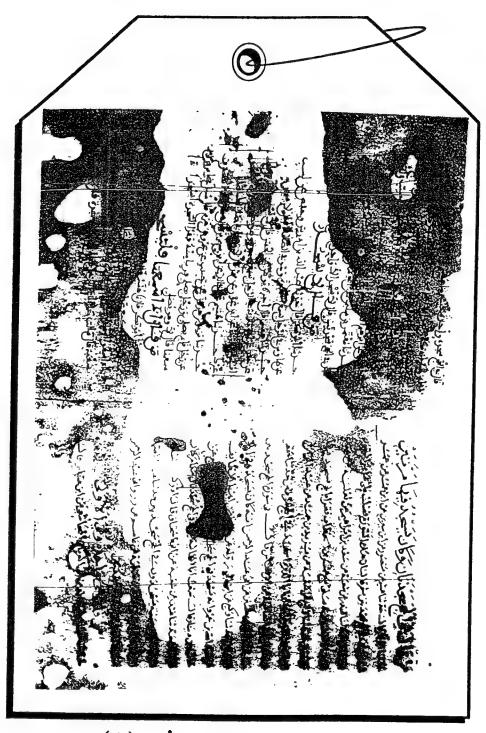

الورقة الأولى من نسخة مراد ملا الأخرى (خ)



الورقة الأخيرة من نسخة مراد ملا الأخرى (خ)

والدنكرة إذا العرك ألم وكيع عن عرا أعن إلى على الده الكائم - الموريبة كيع في سبان عن عبوالسبن محد بزعفيل كالحدث أرسيِّع كاك كال الساد مدم في السعلم وسلم باسنا فتوضا أفعسل دجليد ملانات الزعُلَيْكَ عن دوح بل لفاسم عن عبد المعدن عندل عند المعرار تبع ابند معود برعن الالت اللف عارف النائم وما الدين نعن جديثًا الذي وكرن المأران النصل السعليدوسهم توصا واندعكسل رجليد كالن فعال بنع يسابك لناس الالمسل ولاأجرفها بالعاله المسوك ابوط الدلاح وعن عنى سعيدعن محدين محرود فالداى دسول السمسال السعليه وسلم دحلااعم يتوصا مغسل وجهة ومدريه فبعل اسم الاستليد وسلم مغول باطن قدسيك فبعُلُ يعنسِ ل ، طرَ فدميه من عبى ش مَا اعن عبداً للكعنعظا فال فلن لدادرك اجدا منهم يسيع على لفرمين ما لعدر حدثثا اسحاق الاذ دفيمن ابوب إلى لعبلاعن خارة عظ فيرانع وأن سيح إ الاسلاما ياخدلول سحة ماعلى جدو مكا بوداود الطبالسي عن عن منادة كالسالند من ل كان على زا عطالب باخذ السبدما قال وسالته حا والفال بإخذ لاسبه ماش عبدالله بن دريس عن صفام عن ب سيرين فال ٥ نيري ان ما عدما السير ماسيدي ابوعام العقدي عن قلح خَالَ دابِتُ الغَاسمَ يَعَمَا فاحَدُنْ اسدما حدِيدِا مُكَ حفى فطروعَنْ اعسن اندها ن تجلد لمسوالا براليا تشاعبوا لله بن أ دُوبَرَ عِن البَعِلانِ عَنْ دبد بزاسل عن عطابن بيبا رعن ابع بس ان السي الدهليد وسلم فر عن ابع بي س فسوراسته وادنيهسك ابومعاويه عن عي إن سعيدعن ما في

الورقة الأولى من القطعة الأولى من نسخة الظاهرية ( هـ )

الحرَّف مقال بِصْعُ بِدِهُ عَلَى فِيدِ وَلِحَرْبِ مِنْ فَكِصَى وَفِعَ عَنْ بِرَعُولَ ا عنابا هم السنعيد اعلى فيد عبدا المعين ايوبعر عيد انددار لبشيرا لا ارجل الذي ينكم ان يسكت صم فال المعفى سب عن الحسن الدراي إنسَانُلِ كُلِيم الْجَعِدُ والدِمام يخطبُ ومَا وَبِلَحِنِي. حيد منعدا ارج ن عن مدين سباعز بناي يج عوطاوي قاللاندر الليدبين الجغة ولانتفدعن في ولا تدَّع الدان يعقوالاملم عنيدارون مُوسَى عن استرابل عُن غِزُاهُ مِن زَّا هِرِعَ إلى بِيانه داري رجلاب طريع المحنعة فاشادًا ليدان اسكُ و شنبابذ بن ستقاليع خالعي ايعمَى عصيد ابنعباله بنبساد فالكن ععسصيد فحيوريوم جمعة والجمام است ن ابوركر فال ولبع عن إمان بن عبد الله اليي إستى عري بن اب مان لنى سال العليه وسلم الداخطة استغير الما الصيارة ووجو عيم رواق عن زيون ونالشعى عن سنوع انه كاندستعد الاستعداد احمد ولابنول فلناولاهكنان ولبعور شعبدع الكاسماق عمى والمستق ي يستعبل الإمام يوم الخعيف وبمعن يوشي والستبي فالم السيد انستنف لالمام بوم الخعل معنى عن خيد فالداني التعنوي اس سعبل العمام في جريرعن مصورة الداليد الواصير والمحدد خل مابلابواد كيلفظ وجعل وجعد فباللتير وكمعن واصليف الساب الزفايني فآل داينعطا وطاصنا وعاهدا بسنف لوا المحانهيع الخغبى عبذالقربن لمسبرته بالرتيان فالدانية السلعنوالساب الاول بوم المحدد ولاستعبل المنه المجادي عي منتي تعلم عن الم والعاسم المانا باستعبلان الدمام بوم الحقيف يجيئ تباني وستنيف

الورقة الأخيرة من القطعة الأولى من نسخة الظاهرية ( هـ )

(a)

الورقة الأولى من القطعة الثانية من نسخة الظاهرية ( هـ )

(<u>a</u>)

ال مزائمي الماسفل و المصلمن الحدم وان المعلوي المعقل في لكم فررس من تسلم عن عامال كان عنواغ التي ورفوا معال عاربًا اسْنُكُ وَعَلَّوْمَا لِلأَمْعَالِ عَالِمُ النَّ مِنْ الْخِلْسُكُ حط عنم حظامًا هذا عط النحرة ورفها وان إلما في الله إنا الم المعبر عفاؤلم ورلم عفل فالملق فلم ورقم اطلق حرب مفسل والع منام كالدخل بالعالم على النفريز السريعود مال كالعالم العالمة المنافقة المامن فنومه الاقام سرم كنوم ولوته المدوكا المتنت سند



الورقة الأخيرة من القطعة الثانية من نسخة الظاهرية ( هـ )

(3)

نيه من الرجل تكون المراة منتفيل السم لي صحدوث العام للا المن هيدة على العالم عن سعيدب التسبيبان والغ بن جريج كانت تفته ابنة محدوق مسايره كمه من المرها أمّا ابن عنددعن أبن جريح عن ععلاة المهامفترط ميزّ حبثالا سفيها وابعها فهيا عَلَيه الْهَكُلُثُ البديكر فالونا معاد عن الشعث عن عين الدري أنها لنورج المرأة وشريا دهادوا ادريكرفال ماابواساسةعن حبيب بن حرى قال معمت طاؤسا البوبلرة المراايع ابوخا دعن إبن سالمعن النشعبي فكل يذهب بها حيث شاء والمفهط ١ - ارقال ا صنيع من منبه عن إر هيم وعن يونش عن المسن قالا يغرجها ان شاه سيربن عن سريرأن سرأة جاءت فغالمت شرط هها دادها فتكل نترُطاهم قبهض طهاه فيلق تنفر سيشفواالفرج فبرائ كذاوكذا وجعاه من ذلاليس شرمطهابشئ ويخاجها مهرلها و مكون من المعلى المرورم ه الديكرة الناهميك عن المرامعوان مسرعة وسنل عن الرجو يحطب المرأة وسنديط علمه النهاد فالالعم المنتهط مبشئ الرجابية لهادارها قال يخرجها ان شاء م العريكية إلى العالمالا حرع مالتفي عن محديق ن لمهاداً. حالاً يُحرُّجها منها وقال والذي نفس عمربيده لواسفطلتَ فرُّجَها ابومكرة المائلة للفيطي حن مكترة عن عصروب شريب العامكر قال نااين عُليدة مواليور من عكرية قال ادبارة والمااين مباركة عناهرف من شته ويشترن فاسم الياا حدثنا الإوكركالاا عيسويد يعان والاوناع الرحن بزائيه وأبادع رسسابن يسالين سعيدي للشيب فالعجل يتنزه جالمدادم يبتزط التركيلال الاس علم ان رجود زوّج ابنت على الغرد يناووش لانغسه الماد ويبنا ومغتضي جربي عب البريكية فالدااب عيدية مزاي إيد يلاعن المنهال عن علاين عبداسه عن على المع أبوركم إذلارا وليماعن شريك عن عامم عن عرو دُوسعيدة كالاإيّاا مراءً الكَفَتْ على صواف اوْعِرُة كاحِلْهَكان قبل عده. عن عبرس بوطان عن محاحدو سعيدين جيروللا يغرجها فقال عيريان المية من أيزب قال معد الزهرى بنول المراة ما استماريه فرجهاه زوع ابنت فاغتراعل زرجهاعفرة كالآن سوكالمهره بنسترما فهادارهازل شرطاسه قبل شرطهاه يزية أحد دفعيالات تك به لهاه المريز المراة بالنبى دورد الابه التكاد الذيهرينة فهولهه عالم الفرطاله ٥

سعيدين جيبرينكل فيميلها واويجاداه ﴿ ﴿ أَنِيلَ لِمَالَ مَا أَصَاحِهِ وَحِبْنَاعٍ عَمَا إِنَّ مَهَا البراكرة فالدما وكيع عن عبدالحييدين جد خرعى بوزيورين المصيب الوركبات الان عليه عن إيهامن الونكوقال وزيوس الحباب عن العنجائ بن عنى و ناسيتكا المز حوكامئ لهج مزيويتوهن المسن وعن منتسردهما إراجيع انفسأكرجان بدخياركا ولم ببسطها سماصدان احزار قدندها دادها حيئ تزوجها أاغلها دارجاد بجرجها سنها فتعفيهم لكانا ابن علية عرائيه سينة قالما العالمزاد النامراة عَامَيْنَ زوجِهَا المعمومين ب سالمهذا عمروبن المامير فغاللها غريلهاه الويكرةالانا ابن عيبيته عايمه عن إيرافيرعن عقبة بدع عامرة القال رسولامه الداحة الندركان بوري بدما استطاع اكامة الناليج عليه الساده فاللعواعطها وتعاشا للكينية والربل بزوج للااة البيكة إقلاما مشابات فالماط عشام برالعادعي نافع عراب عدقاك عواسل ويحامراة وفعق مكوكي وجدا فكه ايذخويها على جعلهات يكافئ سنستنا المشت التكريفك الكان يقول يالق عليها ولونزيا عميد فلوجات الهيك الدام المامي عن سعابيا لانعلادفا عطياإيا حاخ ادفؤ بعاه حدرا الهوكية ثاديا وكلج من سفيأن عن خفيندعن فال غهدت ابن عبياس وساله ان ترتزج امراه مغشرخن صعاقه فنيالي له ابن عها مولولم هجو بمعيل بن عبيبالمامه عن عبدالمحن بن عنم عن عبرقال لها متمطها قال مجل إذاً بها « يح يعيلها ولونتيناه ٔ الويكرة ال ثاعب ة نين سعيد - و فينا د ن خال بهله ی اثبا بعطيها شبيناه حدثنا ابهكرة الماوكيع عزعل بزنبادود عن جعمعن عكرمة الاعلب البويك فالدما وكيع عن سيفيال عن عبدائك باعن أبي عبيدة ةالامعئ شادلمان بيدنين بذا ملية ظل له المينيّة قيلم شيئاء ﴿ ﴿ الْهِيمُ بِاللَّهِ صِنْ لِهِ حَسَنَ مدننا البنكرةال احمص عز صشام عن المسن تالاباس به ه من عال لا يبريخ بها حنى العكيمة شنزم شادرها حدثنا الوكيرة الكابن عيبينة عن بيدين بنيوب حالين من مسعيد بن عبدالمد برعن اسمعيابن عسيدامه عن ابن عنه عن عمرة المحه عن البالشمف قلادا شعلاها دادها فهربها استهل من فرجها ٥ الملفها فننال عمران مغاطئ المفنوق عندالنش مرط د يناعال أة حتى يُقْدِم اليها ما قالوكذه بدالعروون ~ 7.¢

٤,

## الورقة الأولى من نسخّة العمومية (ع)



الورقة الأخيرة من النسخة العمومية (ع)

اللريتوثا لنول مولثا لمدتن كباجيه وين يجسته واواء تنكاهم ن بردا للك يطاكا وادادا تسعيدين ينجه كالمالغوك خولشا لمنوتين يبريدين الفيجويال تأجيرا العمد من عدالوار شعن مريرين ما دم الدعشيل محادع من ويال يم زيدُ من خبار عن لي عنوانة عن مَما ورُّه فالدَّا واا معتلفًا والع رهن فالسنديد الدي يدعل لرهن يديد فالويحوة عائنم عن إراهيمُ والدُاوا اختابُ الراهنُ والمرتهنُ والمتون عَلَا ئولڈا الماهن پھرے دیم ابو بھرہ ک اے دکھرہ کاری نے ماہ بن زمویمل ايدة عن بن سَلَامُ مِنْ مُعَالِمُ مِنْ الْمُعَالِدُونِ الْمُعَالِمُونِ وَالْمُعِينُ وَالْمُعِينُ وَالْمُعِينُ المامن الاان ميرالمرتثل لينية حديث الإكرى لت ابرائ المسيئة وطرائس لأزيته يده سختانا لتؤل فيد قولة حدر كالبويج يمقرعزة إثكاليسز نتيعن عبدا للك ألادوق عن جريا ملالكوم كالسافذا اختلف الأحن والمرتبئ كالمئوق تواثا المريكن إيراق النوا فول الدي بويره مسام عن اعدام كالمنوك مؤلف المرتنى حدث الوجرة ل رامن حدن ابوبوك ل عبدا بعدن اه حدد ماانو بحرة ل ما درون المياب عن جما وبن سيلة عن عائن أدعا الغضل كاانذ لوكا لمفوهز بم يوه زهن نعال هو بعستره و فال صاب ٥ فذَا لعَوِلْ مُؤلِّدُ صاحب المناع حَرِيرَ تسعيدين اغلاع للهش とこうかじかい

الديدمدنشاه فيع عن الدلايا وتصييح بمه ايغ تريخاشعها إذ تؤشفه ادة عبدة فالسلوديكريمت كويما ييتول آالسسفيان لا تجويفه وه العبده قالسلوديكرو وقول كميم مر فتناويج علي وقطعت في عملاين خدونها حدة لالعمل كمياه چيزونها علي اين أن ازارات آن اين ترانشا آس حوان

ئونكى في المالية لمين شهارة القيدو لنكاون فيها تعليف ويتنا وليم من منها لعمل أيان يجيع في المتعدف في واستنه يعوضهم عن جالك قائع تاليسل وسؤئنا وكيم في أوثوا فوجه الدقال يجيئ فيضيادة ئرلوم الماكان ليميزونها لخاجه والتنابف ويُداكع من مؤلام نصدوه بالدائعية فالطهدت لمؤكام ليكنع عبريوا والجاونها وقد عبراله اندعروها لكاراعي ولائتكاني ورئيلدهم عبدالته مواحد والكالل مرجح ليغيونته لوقا المبرودة المجاولة عبروه الألكان ترج مديم ذها الهلتيه ومزياً له تبريت أنه نجيد

بدأرا حذمه يرصفها لمشاهزا جواج عزعطاه زارده تدارقاك أتجريفهادة العكده وأما ابى مباولاه وفيعلان وأنت

نموذج لتغاير الخط في النسخة (ع)

كازتيالقصاة وتشفى فيونهاح سكياليش له فهولمسلسره اذاطليه ويضغونا بالذي بسنالهم للم جمعيط يعوناني سيان الراتياحث وكالألزميها وهوخائب فطياناه كاراتين البعرفخاصعه الملكات

المادية مقعلى بهاغناهمه العظن فنال عايراحت لمراتان وابلاد فدولات والوائزان وابالا وفدولات

الوجل تبلكات لماقضيت بكناب أتعاضفان بالبارتاك ووللعاوقال للاخر عزلال واليهو

بالمثاني صي فأحا المنفرشا لإليزاليهم مونزالهم حادثا الععيل وعارية يوعالمية حزاكم وسيواوه فالسا

منعطان نبطاه وللطواته واستاله وجادية جاحت لمرأته أينه لميارية فوجيها العائبلم اتولحت فهبكات

ولهجعن حفادة المنجع وللسرال طئاكان بجسر فالملوس وأبجويء يعلى البحج فيصورتك

كالنوت. وأزاالفعالين عكوم أوجرج منصطاانه كان إيته لللععمليا رأناكسميل

يشك فذيوليس يثخى ضهاع بيعكا خاصقوق فهوأحداجه وطفائدا يعاائئ المذى المذوءه يرتبطه كالمؤمزة ننث

الذكوعه الإنتناليفته فالمتنايس فأليه وعسداتنا حاجهن معيل عسالم قال معتالت بميتول

مارتنا استباطان عجوع تعافره متعاص عضرج فلاله وشتطالمتان مسالة الدحق سلمكابعث اواده

بي مەدىقەغىدىللەنزى يەدىكامىلىك اشانىنىنىڭ خېاائىن جەنئىللىنىڭ يائىلىنىڭ ئىلىلىلىنى ئىلىلىكى ئىلىنىڭ بىل دارگىزى الى لىيىن، دارلىك ئىلىنى ئىلىنى دىرئىلىدىزى مىلانىن ئىلىلىن ئىلىلىكىن ئىلىلىن ئىلىلىن ئىلىلىن ئىلى دىگانىق كىلان بىلىنىڭ دىيە دىزئى الىغىلان ئىلىنىڭ دىلىلىن ئىلىلىن ئىلىلىن ئىلىلىنىڭ ئىلىلىن ئىلىلىلىنىڭ ئىلىنى

خلك جايئ وفينا إيمايي لأيكن بالشعيد يخاموان كميكا بدازيها وة الفيد مرزنا وكيع فيصيكي فيض

را ديوين بارة الديدية مرفنا منوبي من المناعث المناوي المناوي المال المنازعات والمالية

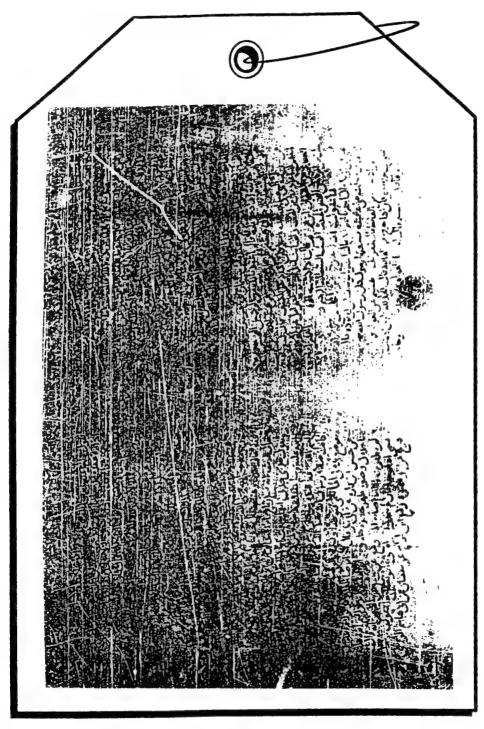

الورقة الأولى من الجزء الأول من نسخة دار الكتب (و)



الورقة الأخيرة من الجزء الأول من نسخة دار الكتب ( و )

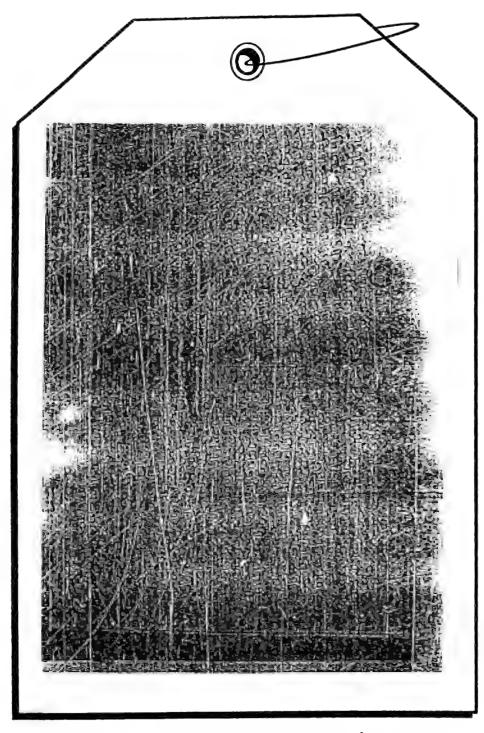

الورقة الأولى من الجزء الثاني من نسخة دار الكتب ( و )



الورقة الأخيرة من الجزء الثاني من نسخة دار الكتب (و)

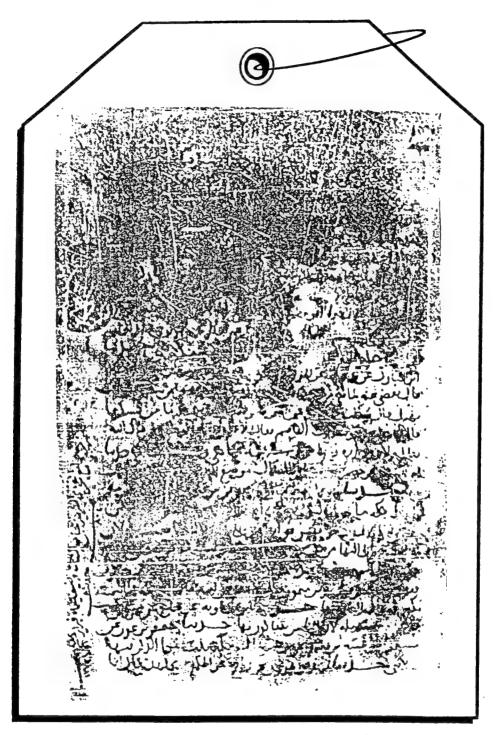

الورقة الأولى من الجزء الثالث من نسخة دار الكتب ( و )

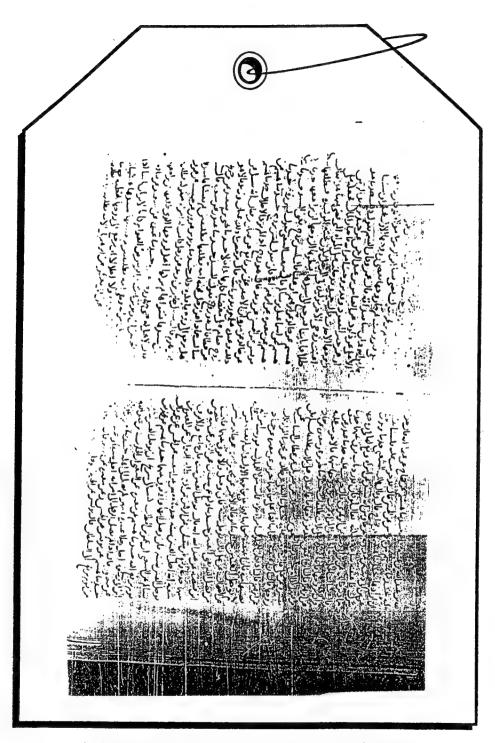

الورقة الأخيرة من الجزء الثالث من نسخة دار الكتب ( و )

ا: بن نال فاهلكه اجمه أَنْطُلُقَ إِلَى مُودُ فَقَالَ أَنْدُكُمُ اللَّهُ الذِّيلِ لَالْوُرا ، عَلَيْءَ مُ بمرؤاح كتيكم فألوانع فالرفاءنعكم الأسغوع فعالوا الالشالم تعث سُرِيجَ ٱلْدِلاَ بَكِدُ وَسِهِ كِمَا سُلِمَنَا فَلُوكَانَ مِنْكَا مَا خُرُالَانِي كِانْ مِهِ السُلَوْ أَقَالَانِي الشَّنَوَكَمْ بِاللهِ الذي إِزَالَ لِنَوَالهَ عَلَى وَمُ مِاللهُ لَهُمَا مُ أَرْتِ الْعَالِيَ فَيَا اعِن منبه وسكاياع يستان كالد فن ما بداية كرمانيز الأر الله الح فَوْلِهُ فَالْ اللَّهُ عَدُوْلِكُمَا وَرَثُّ فَ حَدَثْنَا فَرْ الْهِ لَهُ قَالَ خَدِما نُولِمُ زَلْي يَكِرُسُ أَيْمُومُ كَالْخُوجِ الْوَلَمَا اللَّهُ اللَّهُ أَخِسَمُ هَ رسُولِ لَغُوسًا اللهُ عُلْمُهُ والشَّيَاحِ مَرْضُ مِنْ لِلَّا الرَّاعُ الْإِلْهِ [ لْمُوالْحُلُوا وَهَا لِمُ هِ فَعَنْ حَ الْهِمِ الْأَلْهِ مِنْ وَكَانُواْ فِأَلْكُ مُرُونِ فِي كَالْ

الورقة الأولى من الجزء الأخير من نسخة دار الكتب ( و )

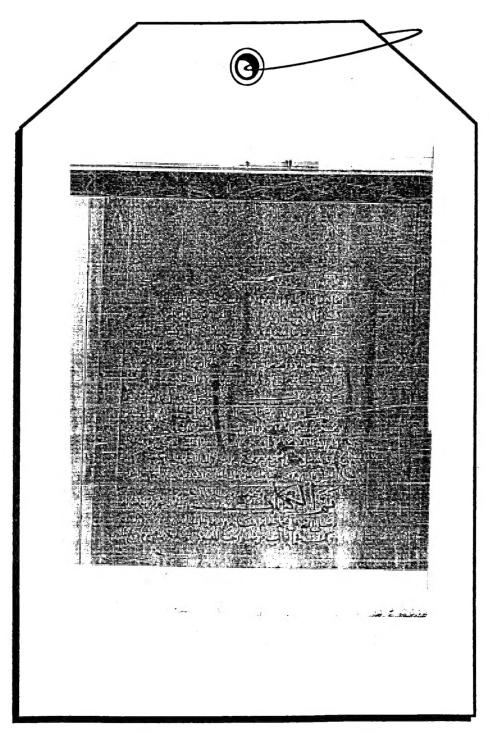

الورقة الأخيرة من الجزء الأخير من نسخة دار الكتب ( و )

فال السيرمج الدن مجعملس كأر فالحهو كاحل للفيرمتان الوكهر والطعين بضم اولهااذا ازملالغط اللاب موالمصل وتشال الوضو كاللعندمنج اولهما اذا اؤب المالان ينطق ج كلانتدارالاباروقاعات فهاهل للغير مجهم عزاكر أهلالعة خ وآبا الغدك فاذااذ لمدبوالمائعن حضمة الغيب وأذااز مل بدالعدائه عمام گعمانسنون وکولگراهندگرلیکتابپرواجید وکاایشیمه روآنیکاذکوه پذیریست: ۱۲۰۸ ۱۰۰ تا کرکتاب الشفالة اع المائح وردا البيدع العادروس مع الاعلمام ابدالعاع ويجهج أعيكوت دائد إذبهل ولمحاشيد كلولن لللدعلية دوريري يزالني ليسدعله عار في إقال لائتيا جلاء الا بطعور ولاحساق تنظؤب مازادح عماده جلالملث نشري وجب وللمكان للتنايه وتلب عدالارعلالاهاد الرطاويعدوسك تالبوعيته هذابك المنح المعالى يديداله يمدواع المعطاله والمنتفية كفوخطا ندم باجوالصواب وآما الفسل بليزالفين فعواسم الغنيل برابوائ ورجلي وعيم ولساعا ひまれいしてする الغبروينتهالانان سهورتان ومعممتناه انكان ملأ لغسلتب زين مندولج زالمتا مزازاتها با واركان معنى لاعلما لوقعى الغيم الموارغيل 718 Kin pollo in the مال بوكرولى يجيد فالسك جالألماي ويومله راسه الرفزالجم ربدته ينتا مناسا المواوه لزالا وخواص مد عن معهد عن الده على المالياء على عداله عداله مالماناسه تنباصلاه بغبهلي والمعدلة والحلي عرعبدالللذعيري ويهل للدمخ بمدعليه ويسلم فالدفال برسول يلدم كيلدعليد وكبلم لإيجا فظ غواريكوللانفجاية ودشهك للدحوابس عليده المماية والمعوارين المعوارين المفاوات كلالناس بغلاافيايع نعتته فحنفها اوجونتها معزعة عزاليههده فاكعال وسوللدموليد عليدوم أذانق العلكاكم اطلوئ دفتل فصعوث علاللعد اللهومن ودوي فيعيعنا علدالساع تال ويجافط على المخالات قال وزود مر والميدين الدوان ديجان سدو الهلديلة فادماه ماموائيا مزيدهم كاخطيه فطرالها بعيشهم الماؤاوم إحزقطوالما مخوجفل فافاغ فالاالتجابرة ننيل ولهن بالأل بالشعث لباحامقال متعت وشوكم للسحليس عليدوست والاربن وأنصلامنوس والصلانه بوهان والعبرضياء والغلبتحملك أفطئيا الدوج فالصلى سوألسه طيسعليدق لمجابعتها مقلابتهم الودم فتزوجنه الصالء فليعتز الطهوب ولسراعا نكا (نعرف فال لنائلت عليناصل شاق م يعفرون المصلصة بعيطيعول مزيشهل بلبه حرحت ميلائه كأطفير مطستها يداله مع الما اومع اخزقفوال متتصوع لتيا فالالديد مال الوييب جداحدا المستحدة وهويداك ملكيفي تناهف ايب عرادهم بع والدمه في والاستثبار وحواده الإاستان واستددكوان وك \_ في فضل للمهوب مالكرسيكر عزفوبان مك

الورقة الأولى من نسخة الإمام النووي ( ن )

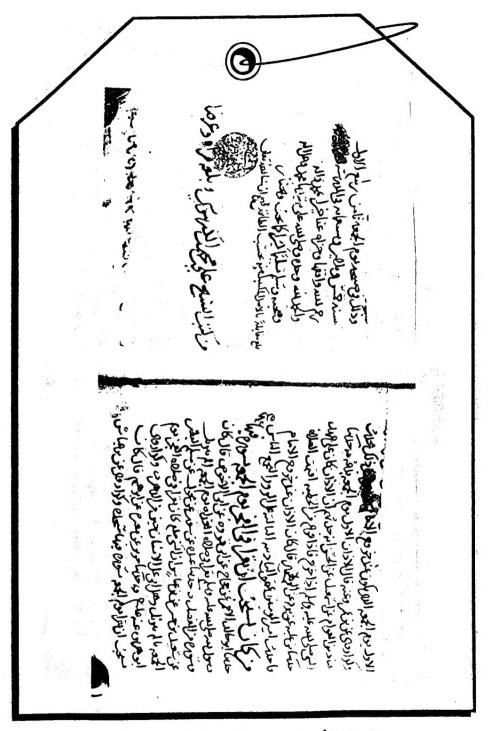

الورقة الأخيرة من نسخة الإمام النووي ( ن )

## فهرس مقدمة التحقيق

| <b>o</b> | ١- مُقَدَّمَة النَّاشِرْ                                         |
|----------|------------------------------------------------------------------|
| <b>v</b> | ٢- مُقَدَّمَة التَحْقيق                                          |
| ١٠       | ٣- تَرْجَمَةُ الْمُصَنَّفُ                                       |
| ١٥       | ٤- عَـ قِــِــ دَتُه                                             |
| 1V       | ٥- اَبْن أَبِي شَيْبَة فِي مِيزَان أَيْمَة الجَرْح وَالتَعْدِيل. |
| Y£       | ٦- وَفَـــاتُه                                                   |
| Yo       | ٧- أَهَمْ شُيوخُه٧                                               |
| ٣٨       | ٨- أَهَمْ تَلامِيذُهُ٨                                           |
| ٣٠       | ٩- كِتَابَ "المُصَنَّفْ" لابن أبي شَيْبَة                        |
|          | ١٠ - رُوَاةِ "المُصنَّفْ" عَنْ ابْنَ أَبِي شَيْبَة               |
|          | ١١ - عَـمَلَنَا فِي الكِتَـابِ                                   |
|          | ١٢ - وَصْفُ النُّسَخُ الْحَطِّيَة                                |
|          | ١٣ - صُوَرْ النُسِخُ الخَطْيَة                                   |